

إِنْ عَلَيْنَ عَنِينَ وَقُوآنَهُ فَاذَا قَانِهُ فَاسْبِ عَقِلَةً وَقُوآنَهُ فَاذَا قِلْنَاهُ فَاسْبِ عَقِلَةً وَقَالَهُ مُهِ السِّ عَلِينَ البِيسَانَة " وَنَرُلْنَاعَلَىٰ لَكُكُابُ تَنْ يَكُالُلُكُكُابُ تَنْ يَكُالُلُكُكُالِثُ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِ

مِعَلَمُ لِلسَّادُ مِحْمَةً مِلْ لِلسَّادُ مِحْمَةً مِنْ لِلْ الْمِنْ لِلْمُ

المُسِنَى بَطَبَ عَمْ مُصِّطَفَىٰ لِبَالِیٰ کَلِیْ وَاولادِ وَ بَصِّرَ اللّٰمِ عِنْوظَةُ مَصِرَ اللّٰمِ عِنْوظة مِنْ عَران اللّٰمِ عَنْوظة باشر طبعه – عد أمين عران برد منة ١٣٤٩ م – رقم ٤٧٩

For Study of The Members of SirSyed Memorial Library.

(490-370) 4 (375-241) 3 (245-118) 2 (120-1) 1

السكتبة التذكارية سرسيد 2014 1-4 SirSyed Memorial Library PDF 1-4 2014

وفيكا تمونون ومنها تعريجون كاينبني ادم قدا زلنا عليه المغنو ينزع عنفساليات كالبرة لمساسة وانفسا إندير وقبيلة من يحت الانرونهم إنا يحقلنا التستطين ولتاء للذي لأومنور وَإِذَا فَعَالُواْ فَلَحِتَ لَهُ فَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَانَا مَا أَيَا لَلْهُ أَمَّ فَإِيمُا قُالَ أَلْلَهُ إِمَا مُمْ الْغَيْثَآءِ أَنْفُولُونَ عَلَى لِلَّهِ مَا لَا تَصُلُونَ ﴿ قَالَ مُرَدِّبُ إِلَّهِ مُنَا أفيرا أوجو فتكا عندك أسجد وأدعو وشاصان لدالدرك بْدَاْكُ يُعْوِدُونَ ۞ فَرَيْفًا هَدَيْ وَفُرِيفًا خَرْيُكُا خَنْ يَكُمُ مُوالْضُكُمُ فين ﴿ قُلْمِنْ حَكُورَ مِنْ أَلْلُهُ ٱللَّهِ ٱلْهِ الْمِيَاخِرَ عَرَاكُ اللَّهِ الْمِيَاخِرَ عَرَاكُ سُلَّةِ كَذَالْ نَفْضَا الْأَرْبُ لِفُوْمِيَعِلَوْنَ ﴿ قَالَا غَالَحَوْمُ رَبِّ لفؤ يحش ماظهر منهاوما بقلن والإث والبعي يغيراني وان

امتنان بأنواع اللباس (لباسا الباس (لباسا للمرورة كلم الريدة (ولباس النيدة (ولباس التيوى) الذي المين المين المين المين المين وهمذا يوذيه وهمذا يرجع العادات واخته المادات واخته المادات واخته المادات البين المين المادات المادات المين المين المادات البين المادات البين المين المادات البين المين المين المين المين المين المادات البين المين المين

(TV)

( من حيث لا تروتهـــم ) أى من الجهة التي لا تروتهم فيها شيادين فيخدعونكم

بأنهم من الأوليا، الناصحين راجع ٢١ و٢٠ و ٣ ثم اذهب إلى ٢٠٠ و ٢٠ و ١٠ و و ١٠ في الأنمام (٠٠) انهم اتخذوا الشياطين أوليا، ) وهذا سبب الفلالة راجع ٣٥ و ٢٩ في الأنمام (٢٠) كل مسجد ) أى كل معرض للسجود لله وكل مظهر لنعمته ، والفرض أن الزينة من نعم الله واستعمالها شكر له وعبادة كالطيبات من الرزق (ولاتحرفوا) في الزينة والأكل والشرب بما يضرا سعماله بالجسم والنفس، أو بما يرهق عنه المالية والايراد (زينة الله) ادافها إليه ليربك قيمتها وجريمة من يحرمها (خالصة) من الكدر الذي يكون في الدنيا (يعلمون) فيمة هذه النعم وهاجة الالسان إليها في اتربية الجمعية والروحية ،

( 41,44) لا محسرم الا الأشياء الصارة (واكل أمية أجل) يدل على الالحذه المحرمات دخلا وتأثيرا في آجال الأمم والأمية الق والفواحش يخنل نظام احتماعها وتتحــــلل روابطه\_\_\_ا القومية وتلهو عن الاستعداد

٤٥ بَنِيَادُمُ إِمَّا يَأْنِينَ كُورُسُلُ مِن كُرِيفُتُ وَنَعَلَىكُو الَّذِي فَنَ الْعَيْ لَمُ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهِ وَلِا هُمْ يَعْزَبُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَبُولُنَا يَنِتَ وَاسْتَكُمْرُواعَنَا أَوْلَٰئِكَ أَصْعَبُ النَّارِهُ وَيَهَاخَلِدُونَ ۞ فَتُرَّا مِينَ فَكُرَىٰعَكَىٰ لِلَّهِ كَذِيًّا وَكَ ذَبِّ إِلَّاكِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَيَهُ مُعْمِرِ مَنَّ حَيِّنَاذَا جَاءَ مَعْ مُرْسُلُنَا يَنُو فَوْنَتُ قَالُوا أَنْ مَا كُنْ مُنْ لَكُودُ @قالادخلوافاميه قدخك من قبلك مرتزابين قالانسفا المستحكاد خكت المتناف أغتا المتارك أفياجي فالكاف المتاخري ولنهة رَبُّنَا هُوْلاً وأَصَالُونَا فَأَنْ مُعَنَّا بِأَصِعْفَا مِنْ النَّارِفَالَ لِكُلَّا صِعَفْ وَلَكِ لِانْعَكُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَّهُ مُلِا خُرَيْهِ وَقَاكَانَ لَكُ عَلَيْنَا مِنْ فَصَدْ إِفَا لَعَدُ وَفُواْ الْعَدَابَ مَا كُنْ مُرْتَكِبُ و نَ ۞ إِنْ الَّذِينَ كَذَنَّهُ عُبِرُواعَنْ الْانْفَتْمُ لَا أَوْبُ الْتَمَاءُ وَلَا يَدُّخُلُونَ الْجَنَةُ حَيْنَا إِلَيْ كَالُهُ فَسَيْمَ الْحِيالِ وَكَذَالُ نَجْزِيا لَجْرِمِينَ ۞ لَمْمُ مِنْ جُمَنَة مِهَا دُوْمِنْ فَوْقِهِ مُعْوَاشِ وَكَدُلِكَ نُعْنِي الظَّالِينَ @

للحياة وشئونها المعنوية والمادية فيقصر أجابها وتقع في يد غيرها من الستعدرين ــ راجع ٨٨و٨٨ في المائدة ، ثم ١٣١ــ٥٦١ في الأنعام .

(٥٦) راجع ١٢٠ في الأنعام و٧١ في الزمر .

(٣٧-٣٧) راجع ٦٦ في الأنعام ، ثم ١٦٥ ـ ١٦٧ في البقرة و ٢٤ ـ ٢٨ في الأخراب و ٣٩-٣٠ في أأصادات و ٢٤ ـ ٣٠ في غافر .

أَن يُلِكُمُ الْجُنَادُ أُورِثُمُّوْ هَايِمَا كُنْ يُعَلِّلُونَ ۞ وَمَا دَيَا حَمَّا كُلِّتَ عَوْلاَءِ الدِّينَ الْمُسْتَدُولا سَالْمُ اللَّهُ يَرْجُمُهُ أَدُّ خُلُواْ لِحَنَّهُ لاَخُوتُ عَلَيْكُ وَلَا أَنْهُ مَعْ رَبُونَ ۞ وَنَادَى أَصْعَبُ النَّارِ أَصْعَبُ الْخَارِ أَصْعَبُ الْخَارِ أنأ فيصنوا عَلَيْنَا مِنَ لِلْنَاءِ أَوْمِمَنَا رَزَقَكُ مُلِلِلَّهُ فَالْوَلِإِنَّا لَلَّهُ مَرِّمَهُمَا

( ۲ غ و ۲ غ ) انظر ۵ غ – ۸۵ فی الحجر ، ثم مربم ، ثم آخر التکویر .



(01\_01) انظر ٧٠ في الأنمام واقرأ يونس والحدة ثم الحنىر من 11 681 3 النحل إلى ١٢ ed jakal . (00,00) اذهب إلى ٢٠٥ ثم راجع البقرة في ١٨٦ واقرا مريم إلى عوما الأثبياء إلى ٩٠ وما يمسدها والسجدة إلى ١٦ وما بعدها

(VOENO)

بشرا)فالقراءة

الدُّنْيَافَأَلِوَ مَنْسَنْهُ مَّكَانَسُوالِفَاءَ يَوْمِهِ مَّعَافَا وَمَاكَا يُؤْلِيَا يَنِيَدَ بحكدُونَ ۞ وَلَفَادُجِنْنَعُم بِحِكَنْبِ فَصَلَنَادُ عَلَيْهِ مُدَى وَرَحَهُ لِلْوَمِنُونَ ۞ مَلْ يَظُرُونَ إِلا نَاوِمِلْدُ يُومَ الْ نَاوِمِلْدُ يَعُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قِسُلُ قَدْجَاءً تُدُرُسُ لُرُبْنَا بِأَلِي فَهِكُ لِلْنَامِن سُهُ وَصَلَعَهُ مُاكَانُوا مَاكَانُوا مَنْ تَرُونَ ﴿ إِنْ رَبَكُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ب وَالْأَرْضَ فِينَا أَنَّا مِرْزَاتُ وَيَعَلَى لَعَرْشِ فِينَا الذاكنان والأمر تبارك الله ربالعنات العنان ادغوار بك نَضَرُعًا وَحَفَّكُ إِنَّهُ لَا يُحِنَّا لَعَنْدُنَّ ۞ وَلَا نُفْسِدُ وَأَفَّالًا الذي رسال لوتنع بُسُرًا بَيْنَ بَدَى رَحْمَيْ وَتَنْ إِذَا أَقَلَ مُعَامًا يْعَالَاسْفَهُ لِللَّهِ مِنْ فَأَنزَلْنَا مِدِ الْمَاءَ فَأَخرَجْنَا مِدِ مِن كُلُ الْفَرَرُ كَدَّالِكَ نُعِيْجُ ٱلْمُوْلِّىٰ لَعَلَّكُمْ لَدَحَةً وُونِ ﴿ وَٱلْبَادُ ٱلطَيْبَ يَعْجُ بَاللَّهُ بِإِذْ إِنْ وَبِهِ وَالَّذِي مُنْ لَا يَعْنِجُ إِلا يَكِا حَكَذَٰ لِلَهُ مُولِكُ لَا يَنْتِ

الأخرى ( نصرا ) انظر ٤٨ و ٩٩ ق الفرقان و ٩ فاطر ثم انظر الموسلات ( باذن ربه) بنظامه المفرر في كونه لأن البلد الطيب المستقيم أهله يعمل الواجب ولا يقصر في شيء من سنن الله في الزراعة وغيرها ، أما الذي خبث فتراه مقصرا فلا يخرج نباته (إلا نكدا) يعسر وكثرة علل وإدا كان الله قد هيأ للناس بالزال الما، وعلمهم الا بد من النظام والأسباب فكيف يهماون طريقه و يخالفون سفته ثم ينتظرون النتيجة الصالحة انظر ٩ و ٢ ٢ و ٨ و ٨ و ١ و ١ في الزور و ١ و ٦ و ١ في المائدة واقرأ إبراهيم إلى ٢٠ و ما بعدها .

(1 V V\_01) تدبر اتفاق الدعوة واقرأ الأنباء إلى ٢٥ وما بعدها ثم اذ آهـود ۽ وراجع بني إسرائيــل في القرة من ١٤ على رحل مذكم) الاستعمال حيها تكون فيالقرية وترى أواس الحكومسة ومنشوراتها

عيد کم علي

مَوَرِينَ كُونَ ﴿ لَمَنَدُأَرُسَلْنَا نُوكَالِكَةً مِدَفَعَالَيْعَةً مِاعْمُدُو أمَّلَهُ مَالَكُ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ إِنَّا خَافَ عَلَى كَالْكُ مُعَالِّكُ وَعَ قَالَالْتُلَامُن فَوْمِهِ إِنَّالْنُرَالُكُ فِي مُسَلِّلُ بُهِينِ ۞ فَالْتَوْقُومُ لَيْسَ بِصَلْكِا وَلَكِنَى رَسُولُ مِن رَبِنَ الْسَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ وَالْفَعُولُكُووَا عَا مِنُ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّوْنَ ١٥ أَوْعَدْ يُمَّ أَنْ جَأَةً كُوْدُ وَكُونِ رَبِّ عَلَا مُلِمَ كُلِينِدِرَكُ رُولَنَا عُوا وَلَعَلَكُ رَحَوْنَ ۞ فَكُدُوهُ فَأَخِينَهُ قَوْمًا عَيْنَ ﴿ وَالْمَادِ أَخَاءُ أَخَاءُ مُو ذَا قَالَ بُعَوْمِ أَعُبُدُ وَاللَّهُ مَالَّكُمُ مِزُ الْدَعْمُ وَافَلَانَتَعُونَ ۞ قَالَالْتَاذَ ٱلَّذِينَ عَنْمُ وَأَمِن فَوْمِهِ إِنَّا لَهُ مِنْكُ فِي سَفَاهَهُ وَإِنَّا لَنُظَّنُّكَ مِنَ الْكَيْدِينَ ۞ قَالَ يُفَوِّرِ لَيْسَ إِ سَفَاعَةُ وَلَيْنَ رَسُولُ مِن رَبَالْعَكِينَ ۞ أَبَلِغُ حُدُرسَالُ فِ يْ وَأَنَّالُكُونَا مِنْ أَمِينُ ۞ أَوْعَجِبْتُ وَأَنْ جَأَةً كُرُدْكُرُ مِنْ رَبِّ ن الناد رُكُ وَأَدْكُ وَالْدَجَعَلَكُ خُلْفَاءً مِنْ بَعَد وَزَادَكُ فِي الْخَلِقِ مَنْظُهُ فَأَذَكُ وَكُوالا وَاللهِ لَعَلَقَ عَلَوْلَ الْأَوْ اللهِ لَعَلَقَ عَالُوا أَجِنْنَالِنَعْ كَالْفَهُ وَخَدُمُ وَلَا رَمَاكَانَ يَعْدُدُ الْمَافَانِيَا عَلَا عَكَدُنَا إِنكُنْ مِنَ الصَّنَادِ فِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُ مِن رَبِّكُ رِحْلَ

عمدتكم ليبلنها لكم ، فهل يعجب الفوم أن رجم بخنار منهم همدة له يعتمده في التبليغ فيجيئهم عليه مشئورات الذكر والهداية . (٧٠) يترون بأنهم يشركون بالله في العبادة ويعتذرون بأنهم يقلدون آباءهم . وهكذا تجدكتيرا من الأمم يضلون بسبب عسكهم بالتقاليد الضارة . وفي زماننا ترى الناس يتخذون من دون الله أولياء يعبدونهم بالتمسح جها كاهم والعكوف على قبورهم وعا يقدمون اليهم من القربات وما يطلبون منهم من الحاجات ومع هذا كله يقولون أنهم لا يعبدون معنى العبادة وهم أمو أحالا من أهل الجاهلية لأولى راجع المائدة في ١٠٤ وما قباها واقرأ أوائل الزمر ،

قَدْجَاءَ ثَكُرُ بَيْنَةُ مِن زَبِكُ مِن فَاقَدُ اللَّهِ لَكُوالِهُ فَلا رُومَا تَأْكُولُ رُضِ اللَّهِ وَلَا يَمْتُ وَكَا إِسْوَءِ فَيَأْخُذُ كُوعَا إِلْهِ ۞ وَأَذَّكُوا مُهُولِكَ الْصُورًا وَتَعِنُونَ لِجَهَالَ يُنُومًا فَأَذَكُرُوا آلَاءَ أُللَّهِ وَلَا تَعْتُوا مِنْ رُضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَالْمَالُا ٱلدِّينَ ٱسْنَكَ بَرُواْمِنْ فَوَمِهِ عِمَا فَيَدُنَا إِنْ عَنْ مِنَا لَرْسُلِينَ ۞ فَأَخَذَ نَهُ وَ الْرَجْفَةُ فَأَصْبَعُو فِدَارِورْ يَهِينِينَ ۞ فَنُولَاعَنْهُ وَقَالَ يَقُومِ لِفَدَا بُلَغُنْكُم رِسَالَة رُبُ وَنَصَعَتُ لَكُمْ وَلَا يَحِنُونَ النَّا عِبُونَ النَّا عِبِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ عَ أَنَا تُونَ الْفَاحِينَةُ مَاسَبِقًا كُم بِهَا مِنْ أَعَدِينَ الْمُنالِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لِنَا تُونَ

أُخذتهم كانت مقدرة بالاعتداء على الناقة وعدم المبالاة بالله ورسوله . (٧٤) ألاء الله) نعمه وقضائله .

فَأَغِينَهُ وَأَعْلَمُ إِلا أَمْرَأَنَهُ كَانَ مِنَ لَكَ بِينَ ﴿ وَأَمْطُ فَاعَلَيْهِ مَطَرَافاً نظر حَيْف كَانَعَنقَةُ ٱلْجُرِينَ ۞ وَالْاحَدُ مِنَالَمَا مُ سْعَيْنَاقَالَ يُقَوْمِ أَعْبُدُواْأَلَلَهُ مَالَكَ عِينَ الْدِغَيْرَةُ فِلْجَآءَ ثُمُ بَيْنَ مِن ذَيْكُ فَأُوْفُوا ٱلْكَنْ وَلَا يَعْنَدُوا ٱلْكَارَاتُ وَلَا يَعْنَدُوا ٱلْكَاسِ أَضْمَا وَهُوَا بدوا فألا يُصِي مِعدا صلاحها ذالكُو عَالِهُ إِن كُنْ مُومِينِ فَي مُدُواْبِكُ إِمِيرَ طِ نُوْعِدُونَ وَتَصَلَّدُونَ عَن سَهِ لِأُهَّدِ مَنْ نَ بِهِ وَنَهُ مُهُ مُهَاعِوَ كَاوَادَكُو وَلاذَ كُولا فَكُنَّ فَعَلَى لاَ فَكُنَّ كُو وَانظُرُ كَفْ كَانَ عَنْ عَنْ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَا بِفَدْ مِنْ كُوامَنُو لَكُ بِهِ وَطَأَيْفُ لُونُو مِنُواْ فَأَصِيرُ وَأَحَدُّ بَيْكُ كُلَّهُ

وانت

يْلْكَ ٱلْفَرَى مَعْنَ عَلَيْكُ مِنْ أَجْهَا بِهَا وَلَقَدْجَاءَ نَعْدُرُسُ لَعُهُ وَالْبِينَاتِ فَاكَانُوالِيُومِنُوا مِمَا كَذَبُوا مِن فَتِلُكَ دَالِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى فَكُوبِ

( ع و و ه و )
راجع ٢٤ ـ ٠٠٠
ق الأنعام .
اقرأ النحل .
الماء والأرض
السماء والأرض
المياء والأرض
الميرات والمنافع
الميرات والمنافع
الميرات والمنافع

الأسباب الموصلة إليها ، وهذه الأسباب هي ميزان الايمان والتقوى ، ولا يغيب عنك أن الأسباب الموصلة إليها ، وهذه الأرض ويريدون أن يسخروا ما في السهاء بالطيران إليها وتحن لانزال في الأرض جاهلين بكثير منها .

فَإِذَا هِيَ نَعُكَانُ مُنِينٌ ۞ وَنَزَعَ لَذَهُ فَإِذَا هِيَ يُصَاءُ لِلنَّا عَلَيْ ۞ قَالَ لَا مِن فَوْمِ فُرْعُونَ إِنَّ هَنْ الْسَن حُرِيَلُ مُنْ الْسَن حُرِيدًا نَ مُورِدًا نَ مُخْرِجَتُ ف نَارْضِكُمْ فَاذَانَامُ وَدُن ۞ فَالْوَاأَرْجِيدُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فَالْمَارِدِ رِينَ ۞ يَأْتُولَا بِحَيْلَ سَعِيمَلِيهِ ۞ وَجَاءَ ٱلنَّعَرُ وَعُونَ عَالَةُ الزَّلَا الْمُعَرِّلُان كُنَّا غَوْ الْعَسَلِينَ ﴿ قَالَ الْعَسَمُ وَالَّهُمُ الْعَبْمُ وَالْعَبْمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَبْمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَبْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَلَا الْعَلْمُ وَالْعَبْمُ وَالْعَلْمُ فَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلْمُ وَلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ والْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ ف وَأَوْ حَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلَقِ عَصَالُ فَإِنَا مِ كَالْفَتْ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ أنخى وتَعَلَلْمَاكَا مُواْتِعُ كُلُونَ فَ فَعَيْلُواْ هُنَالِكَ وَانْفَلُواْ مَسْعَالِكَ وَانْفَلُواْ مَسْعَعِينَ لَعَ النَحْمَةُ سَنْعِدِينَ ۞ قَالُواْ الْمَنَا بِرَيْنَ الْعَكْلِينَ ۞ رَبِّهُ وَتَى

صربين راجع أوائل إبراهم (1 . A . 1 . V) مثال من قوة حجته وظهور

(١١٢-١٠٩) يريك مقدار خوفهم من تأثير موسى فى الشعب .

(۱۱۴ و ۱۱۶) السحرة ) علماء السوء الذين يزيئون الناس الباطل فيضاوئهم عن الحق ارضاء لفرعون \_ الملك ، والأجر والقربي من الماوك هما فتنة العلماء في كل زمان، بهما يضاون ويضدون .

(۱۱۱) عظیم) یخید فوة سحرهم وتنتم فیه راجع السحر فی ۱۰۲ فی البقرة . (۱۱۷ – ۱۲۲) یصور لنا کیف کثفت حجته تزییف حجتهم حتی سساموا له وآمنوا به .

(117\_114) بريك مقدار غيظ فرعوت وقبد مددهم ورماهيم عا حتى لايتأثر بهم وتری آنه کر عله و هو اللك أذيؤمن العداء عومي قبل أن يأذت لمر ، وتـــدعوده استبداده بهم وحاجتهم إليه

وْعُوهُ وَالْمُدَّمِينَةِ لِلْحُرْجُوا مِنْهَا الْعَلْمَا فَتَوْفَ مَعْلُونَ ﴿ لَا فَعَلِمُونَ ﴿ لَا فَعَلِمُ دُيُ وَأَرْحَاكُ مِي خِلْفُ أَرْكَاكُ كَا مُعَانَ ١٤ قَالُوْلِانًا إِلَّ رَبِّنَا مُنفَالِبُونَ ﴿ وَمَا لَنفِهُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ لَمَّنَا نَائِكِ رَبِّنَا لَمَا عِلَّا مُنَّا رَبِنَاأُفِرَعُ عَلَيْنَاصَبُرَاوَتُومَنَامُ إِلَى وَقَالَ لَكُلَّامِ وَقَالَ لَكُلَّا مِنْ وَرُوعُونَ لذرموت وقومه لينسدوا فالأرض ويذرك والمتك قالتنفيل سَاءَ مُرُوسَتُ وَاسْتُوعَ لِسَاءً مُرُوانًا وَقِيمَ فَهُ وَلَا الْمُوسَى لِمُومِهِ سنعبوا بأنه وأضبروا إفالارمن للديور ثهامن تبضاه من عسادم وَالْعَصِبَةُ لِلنَّفَ مِنْ ﴿ فَالْوَالْوِدْبِنَا مِن فَيَالُونَا لَا يَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِنْنَا قَالَ عَنَىٰ رَبِّي أَنْ يُهِلِكُ عَدُ وَكُوْ يُسْخَلِفَكُو فِي مِنَ النَّهُ إِن لَعَلَيْهُ مُنِدُ حَدُولَ ۞ فَاذَاجًاءً مُنْ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَا عندَاهُ وَلَكِنَ أَتُ مُرْلَا يَعَلَونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُ مَا تَأْلِنَا بِدِينَ مَا يَدِ لِلْحَرِّيَا مِهَا فَعَلَ لَكُ مُوْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ الْفُلُوفَاتَ وَٱلْجُرَادُ وَٱلْشَمْلُ وَٱلصَّنَادِعَ وَالدَّمَ النَّهِ مُعَصَّلَاتِ فَأَسْتَكُ وَا

أن تكون عتبدتهم تحت أمره ، واكنك تكبر من شأنهم حينها تراهم يثبنون على اسلامهم ولم يعبئوا بقوته وبطئه . (١٢٧) هـذا شأن الحاشية السيئة عند اللام المستبد تدس للمصاحبين وتظهر للمك أن في وجودهم خطراً على عرشه .

(۱۲۸) - أن الداعي إلى الاصلاح ليس له سلاح ، إلا العبر على الأذى والاستعانة بالله (۱۲۸) لا يعلمون) لأن العلم هو الذي يعرفهم أن مايعيب الناس من السوء ليس إلا من أعمالهم ، فالتعفير والتشاؤم بالأشعاص من شأن الجاهلين بنظام الله في الكون \_ اقرأ أوائل يس والامهراء .

(144) القسل) كل دسب يا كلف الجسم ويؤذيه (والدم) يكون من الأمراض والدوسنطاريا راجم ۸۲ فی التمسل ومنها تعرف أذمنشأ حذا الدمجراثيم الأيسار يماطها الله على الناس ليريوسم أنوسم ضحفاء أمام أصغ مخلوفاته فكيف يتكبرون

وَكَانُوا فَوْمَا جُمِينَ ۞ وَكُمَّا وَفَعْ عَلَيْهِ وَالْوَايِمُوسَى أدُعُ كَارَبُكِ يَمَاعَهُ دَعِنْدُكُ لَهِن كُنَّفَّتْ عَنَّا ٱلرِّجْزَكُومِ مِنْ لَكَ وَلَدْسِكُ مَعَلَ مِنَا سُرُولِ ﴿ فَكَاكَ مَنَا عَنْهُ الرَّجْزَ النَّاجِلِ مُ بلغو إذا فرسكون ﴿ فَاسْفَمْنَا مِنْهُ وَفَاعْرَفِ فَالْبَرِّبَالَهُ الْمُ كَذَبُولِنَا يَنِنَا وَكَانُواعَنِهَا عَفِلِينَ ۞ وَأَوْرَبُ الْفَوْمُ الَّذِينَ كالواب مسعفور مسرفالارض ومعتربها أليي بنرك فياونت كل تربك الحشي على بحاسر الريا ما معبروا ودمسرنا مَاكَادَ يَضَمَ وَعُونَ وَقُومُهُ وَمَاكَانُوانِعُرِثُونَ ﴿ وَجُوزَنَا بِينِي سترا العرفا فأفرا على وربع كينون على مت المراف وقالوا يموسى النَّاالْيَاكَ المدَّ المدَّ المدِّ المدِّ قَالَا تَكُوفُو مُجَمِّلُونَ ﴿ إِنْ هُولاءِ مُنَبِّرُمُّا مُرْمِيهِ وَسِيلًا مَا كَانُ الْعَسَلُونَ ١٠ قَالَ عَبْرَاللهِ أَبْغِيكُمُ إِنَّهَا وَمُو فَصَلَّكُو عَلَى الْعَنْكِينَ ۞ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ الْوَاعُونَ يَتُومُونَكُمْ سَةِ وَالْعَدَابِ لِقَتِلُو زَانِنَا وَكُو وَلَيْسَعُونَ لِسَاءَ حُوْقِ ذَلِكُمُ لِلْأَوْ ن رَيْنَانِهِ إِنْ لِينَادَ وَقَالَ مُوسَى النَّهِ وَالْأَعْلَمُ وَمَا النَّهِ عِلْمُ وَلَا خَلْفَهُ

عليه ويتحدونه بمحاربة رسله والداعين إليه .

 (۱:٥) بأحسها) انظر ه ه في الزمر

(۱٤٨)

استفرتكانه فسوف رسي فكأ بخيارته بالمبالجعكه حَنَا وَخُرْمُوسَى صَعِفاً فَكَ أَفَاقَ قَالَ سَجْعَنَاكَ لَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا وَلَالْوَمِينِينَ ۞ فَالْكِنْمُوتَ يَا فِي أَضْعَلْفَيْنُكُ عَلَى النَّاسِ رِيمُنَاكِنِي الله فلا مُمالِمُ فان وَكُن مِن الشَّاكِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ واح من كالنبي موعظة وتنصار لحكاسي في دعاسو امْرَةً مَكَ يَأْخُذُ وَأَبِأَحْسَنَ اسْأُورِ فَرَازًالْفَ مِعْنَ ١٠٠ مَرَ عَالَدُ مِنْ يَنْكُبُرُونَ فِي الأَرْضِ مِنْ الْمُورِي وَأَكُولُ الْمُورِي وَأَكُولُ بؤمنوا بهكا وَان يَرُواْسَبِيلَ الرُئْ ولا يَغِيدُ و مسبَيلًا وَإِن بَرُوْاسَبِيلَ لَنِيَ يَغِيدُ وَهُ سَبِيلًا ذَاكَ بِأَنْهُ وَكُذَبُولِيَ وكانواعناغيلين والذي كذبوابا ينا والقاء الاخروجيط عَلَيْغِزُونَ إِلامَاكَانُوابَعُ كُلُونَ ۞ وَأَعَنَدُ فَوْمُ وُسَ حديم عالز عاد خوار الرب والماليك

-

سِفَاقَالَ مِنْ الْمُلْقِينُ فِي مِنْ مِنْ الْمُواتِي الْمُرْزِيجُ وَالْوَ الْأَلْوَاتِ والخذيراس خبد بحزوالنه قالابزاء إنالفؤم استضعكوي وكادوانف لونني ولانتمت بالاعداء ولانجعك مع القوم الظالمين ال و الرك المنه ال والمني و الدخل الدركة تنال والنارح لزجهن الهان الذين أغند واأليم بتناكمة غصت من روا فِي لَكُمِّيهِ وْٱللَّهُ يُمَّا وَكَ ذَٰلِكَ ثُبُّونِ لَلْفُرْيَنَ ﴿ وَٱلْذَنَّ عِلْوَالْكَنْبُنَّاكِ لَهُ مَا بُوا مِنْ بِعَدِ هَا وَامْنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بِعَدِ هَا لَمْ عُورٌ رَجِيهُ ﴿ وَكَنَّا كنتن مُوسى الْعَصُ إِخَذَ الْأَلُواحِ وَفَاسْخَيْنَ الْعُدَى ورَحْمَ بن م لريه مرحبون ال واختارموسي ومه مسعين رجلالم الرحفة فالربالونيث ماكت برقارات أتناح تناعافتا النفكاه مناان مكالافننك نساسام تنا وتهدى ننآه أت ولنافأ غيد لناوار تساوات ميرالغن للذين ينقون ويو تون الزكوة والدين هربايت الديمون الذين تَبْعُونَ الرَّسُولَ النَّهَ الْأِنْ الَّذِي بَعِدُ وَلَهُ مَكُنَّهُ مَا عِندُ مِي فَالْتُورِيدِ

(۱۰۱و ۱۰۱)

تأخذ من هذا

ان حالة النضب

لا تقاوم إلا

مانكام هارون

مانكام الفقران

وطلب الفقران



(۱۵۵۱) الســنها، الجاهاون عامفا، العقول وهـم الذين طابوا من اومى أن يرجم

الله جهرة فأخذهم على ميماد كان مقدرا له من الله الزلرله في الأرض التي ذهبوا إليها حتى يقتنموا بأن طابهم خروج عن العقول ــ راحم ١٢٣ في الذــاء .

مده العربة والموامد فالحبث يسام ولولوا حظه والدخاوا باب سَعِمَانُعُ مِنْ لَكُوخُطِكَ يَكُمُ مَنْ رَبِدُ الْحُدِينِ ۞ فَتِذَلَ الدِينَ ظَلُوامِيهُ وَوَلَاغَيْرَ الْذِي عِلْكُ فَارْسَلْنَاعَلَيْهِ وجوزامِنَ السَمَاء بَمَاكَ انُوايَظلِون ۞ وَسَلَمُ عَنِ الْفَرْيَةِ الْبِي كَانَكُ

(17-)

راجع البقرة المن ويصح أن يكون أن يكون ( الحجر ) اسم مكان واضرب بدماك الحجر

معناه اطرقه واذهب إليه والنرض ان الله هداه إلى محل الماء وعيونه ـ راجع الشعراء في ٦٣ مع تدبر القصة فيها (المن ) مادة كالعسل على الشجر (والسلوى) طير . (١٦١) حطة ) للمدو المحتل قريتكم (سجدا) خاضمين لله الذي تفضل عليكم . (١٦١) اقرأ المائدة من ٢٠ ـ ٢٦ لتعرف قولهم وجبنهم والمذاب الذي أصابهم يحيرتهم وتحرج الغربة عليهم .

لتأمَّه فِينَاءُ أَرْبَعِطُونَ فَوْمَا أَلَّهُ مِنْكُمُ وَأُومِعَدِيهُ عَنَابًا ديداً قَالُوامَعَ ذِرَةً إِلَارَجُونَ لَعَلَمْ مُرْبَعُونَ ﴿ فَكَانَتُوامَا ذَكِّرُ إِبِيَّ بجتنا ألذين بنهون عزالسوء واخذ فاالذين ظه ابعذاب كانوادن فور 6 فلناعنواع مانهواعنه فلنالمزكو واور تخد المتناب وتبالك لتريع العقاب والدلف فورز كيان وفظمت وَالسِّيَابِ لِعَلَّمُهُ مُرجِعُونَ ۞ خَلَفَ مِنْ بِعُسُدٍ مِرْخَلْفٌ وَر نَفُورَا فَالا تَعْمِيلُونَ ۞ وَالْدِينَ بَيْنِكُونَ الْحِيثَ نَبِ وَأَقَامُواْ العَمَلُو إِنَّالُا نَصِيعِ أَجُرَا لَصِيلِينِ ۞ وَإِذْ نَتَنَا أَخِيلُ وَ فَهِمْ كَانَهِ ظلة وظلنوااند وافع بهدخذواما الدنك بفؤه وأدكروامافيه

(۱۹۳) سبتهم) بطالتهم وانقطاعهم عن العمل (شرعا) ظاهر\_\_رة كالمصراع . كالمصراع . راجم ه ٦ في راجم ف ٦ في البقرة .

المرا و ۱۹۹۱) عرض هـنا الأدنى ) يشير المنابع الأدنى ) يشير دون الله دون المالمين دون المالمين فهـنا الحملن فهـنا الحملن يأنــنون

ما يمرش لهم

من أعمال السلف السافاين المنحطين و بتركون أعمال السلف الصالحين ، ويتولون سيغفرلنا كائنهم أخذوا على الله عهدا أن يقبلهم وهم، مصرون على الاجرام (وان يأتهم عرض مثله يأخذوه.) اشارة إلى رفعة الحبار لانتفاعهم الحبار لانتفاعهم عظمة الله في الجمع خلقها ـ راجع خلقها ـ راجع و المقرة و المقرق و المقرة و المقرة و المقرق و المقر

اعَنْ هَا ذَاعَ عَلَيْنَ ۞ أَوْنَعُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ الْأَوْنَا مِن تَعْلَرُكُ مَا فَيُعَادُرُنَهُ مِنْ بَعَدِهِمُ الْفَهْلِكَا بَمَا فَعَا الْمُطِلُونَ ۞ وَكُذَالِكَ نعصالاً ينت وَلَعَلَهُ مُرَجِعُونَ ۞ وَالْلِيكُ مِنْ أَلَائِي مَا الَّذِي وَالْدِي وَالْلِيكُ مِنْ اللَّهُ يتنافانسك منهافانمة النيطان فكارم الناوين وواوين وفعت بها ولكن الملذ إلى لا إصروا مع هو له فتنا كنا الكر الغصصة لعلفة بمفكرون الماتمناة بَلِمُ أَخَالًا وَلَنِكَ مُو الْعَنْفِلُونَ ۞ وَلِيْدِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحَسْنَى فَأَدْعُومُ بَا وَدُرُواالْهُ بِرَبِلِيدُونَ فِي السِّيدِ وَنَ فِي السِّيدِ وَنَ مَا كَانُوا يَعْمَاوِنَ ١ وَمُنْ خَلَفْنَا أَمَّهُ يَهُدُونَ بِالْحِنَ وَبِدِيمُدُلُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذُبُوا

(۱۷۲) وإذ أحذربك ــ وأشهدهم) مثال التكوين والفطرة انظر ٦ ه في الذاريات

(١٧٦) ولو شدًا لرفعناه بها ) راجم ١٠٧ في الأنمام.

(١٧٨ ـ ١٨٠) راجم ٥ ٣ و ٢٩ في الأنمام و ٦ في الجن .

(١٨١) أصل في بقاء الداءين إلى الحق في كل زمان لفيام حجة الله على الناس .

المنالتيان

145

النينات سندرجه ومرحث لابعكون وأمل وأمل منين او او الماما ما حمد من جند ان موالا بدر ميه اوَأُورِ يَظُرُوا فِي مَلِكُونِ النَّيِّونِ وَالْارْمِنِ وَمَاعَلُقَ اللهُ مِن المناوان عسمان يكون قداف ركاجله مانى حديث بعد بومنون استبلاأله فلاعادى لدوكذر فرخ طغينهم يعتبون ويتلونك عزالتاعداأيان مرتثافل أتاعلها عند رَبِي لَا خِلِيهَا إِوَ قُبْهَا إِلَّا مُوَنَّعَلَّتْ فِي السَّهُ وَبِ وَالْأَرْضِ لِانَّا يَكُ وبنت يتناونك كأنك في عنها فالمفاعل اعتاله والحي اكتراك برلايعمكون فللأأملك ليعبب فعاولامترابا ماشاة الله وَلَوْ عَنْ أَعُلُوا الْعَبْتِ لاسْتَكُرُونُ مِنَ الْخَبْرِ وَمَا مَسَيْنَ السُوهُ إِنَّا لِهُ يَدِيرُ وَبَسِيرٌ لِفَوْمِ يُومِنُونَ ۞ حَوَّا لَذِي خَلَفْتُكُم مِنْ فَسِير وَحِدُهِ وَجَعَلُمِينُهُا زُوْجِهَا لِبِيْتِ كَا فَكَا فَكَا نَعَنْ بَا حَمَلَتْ مُلاَحْفِيفًا فَيْرَكُ بِهِ فَلِنَا أَنْ لَكُ دُعُوا اللّهُ رَدُيْ مَا لَيْنَ أَنْ يُنَاصَلُكُما لْتُكُونَ مِنَ الشَّحِورِينَ ۞ فَكُوالنَّهُ مَا صَيْعًا جَمَالًا لَهُ إِنْ وَكُا اللَّهُ مَا صَيْعًا جَمَالًا لَهُ إِنْ وَكَا اللَّهُ مَا صَيْعًا جَمَالًا لَهُ إِنْ وَكَا اللَّهُ مَا صَيْعًا جَمَالًا لَهُ إِنْ وَكَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّال فِيَا أَانَهُمَا فَعَالَى لَلَهُ عَسَايُسْرِكُونَ ۞ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَبُّ ومرينكفون ٥ ولايتسنطيعون كم منظراولا النت الرينصرون

اقرأ سأ إلى اقرأ سأ إلى (١٨٥) ثا ومابعدها النظر والبحث في السكون في الخاق والانتفاع بدن الله في الخاق اقرأ يونس إلى المرسلات أم المرسلات ومابعدها ورتدس ختامها ارحم إلى ١٧٨)

(١٨٧) اقرأ أواخر الأحزاب والنازعات و١٧ وما بعدها في التورى .

(۱۸۸) اقرأ يونس إلى ٤٩ وما بعدها ، وأواخر الجن و١٢٨ و ١٢٩ في آل همران (١٨٨) انظر ٩٨ في الأنعام و١٢ في الحجرات و٢١ وما قبلها وما بعدها في الروم و٢٧ كذلك في النحل ، والآية تفهمك حلة الزوجين حيثها يأتيهما الولد فيها دام في بطن مه يدعوان الآله ويلجآن إليه (فلهاآ تاهماسالها) للحياة وإظهارعظمة الله وتوحيده (جعلاله شركاء فيهاآ تاهما) بلالتجاء إلى الأموات ، أو أهل الدجل الناظرين في النيب والبخت ــ والمعطلين سنن الله و نظامه بكتابة الأحجة والتمائم .

(144) راجع ۱۰۹-١١٢ في الأنمام (11V\_11t) اقرأ النحل إلى ٠ ٢ وما بعدها وقاطر إلى ١٣ وما بعدها لو ٧٥٧ في البقرة (Nox) ارجم إلى ١٩٣ (199) المفو) الطيب المهلمنالناس وغيرهما راجم ٢١٩ في البقرة

( يالعرف) عنا

أمرف انظر ع

وما بعــدها

في الحجــر ،

لمدى لاسبعوك مدال على الم رصيبة ورا الأدر تدعون من و والسعباد أمنا الله سَعِيبُ وَأَلَكُمُ إِن كُنْ مُنْدُفِينَ ۞ الْمُعَارِّحِ الْمُعَارِّحِ الْمُعَارِّحِ الْمُعَارِّحِ ا ولمنه أيد بطيسون بهاأه لمنة أعين بيصرون بهاأم لمؤاذان بتنون الأدغوا شركاً كُرُرُ يُكِدُونِ فَالرَّ مُنظِرُونِ ۞ إِنْ وَلِيمِي اللهُ الذِي لَ وموسول العسناني والذب لدعون من وبه لاستطعه تصركر ولاأنفسته وينصرون @ وال لدعوم الكاله و كلاتسمعو رَّ نَعْمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْلُ وَمُرَّ لَا يُعِيمُونَ ۞ خُذَ الْعَمَعُ وَأَمْرُ رف وأغرض عن الجنف لمن ١٠٠٠ وإما يَهزَعْنَكُ مِنَ النَّهُ عَلَى مِرْ بالقوانه سميع عليد وإزالدين تفوااذات مدطنيت لت طلن الدكتروا فإذا هم معمرون ٥ واخر معدون ن تُرَكُّ لِا يَقْصِرُونَ ٥٠ وَإِذَا أَرْبَانِهِ مِبَّايَةٍ قَالُوالُولا لِفَوْدِينِ مِنْ فِي وَإِنَا فِرِي الفَرْآنُ فَأَسْبِعُوالدُوْ أَضِيتُوا لَكُلَّمُ الرحمون الاحترابك في نفيك تصريا وجيمة ودونا بحد مَنَ لَقُولِ بِالْعَدُورَ الْحَمَالِ وَلانَحَضَى الْعَلِيلِ الْعَدِورَ الْدِي عِند

والآية فى الأخلاق في سياق الدعوة إلى الله افر أعبس و ١٠٦ و ١٠٠ فى الأعراف، و ١٠٠ فى الكميف (٢٠٠ و ما بعدها و ٢٧ ــ ٣٠ فى الأعراف، والاسراء إلى ١٩٠ وما بعدها و ٢٧ ــ ٣٠ فى الأعراف، والاسراء إلى ١٩٠ وما بعدها و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ م ١٩٠ م المعدها و و ٢٠٠ و ١٩٠ و ١٠٠ و ما بعدها م انظر الأنمام فى ١٠١ و ١٠٠ و ما بعدها م المعرفة الما المنافق الما المنافق المناف

(۲۰۹و۲۰۹) راجع ۵۰ واقرأ الأنبيا، إلى ۱۹ و۲۰ وما بعدها وفصلت إلى ۲۷و۴۳ ومابعدها وفصلت إلى ۲۸و۴۳ ومابعدها وغافر إلى ۲۰ ومابعدها والاسراء إلى ٤٤ وما بعدها والنحل إلى ٤٩ و٠٠ ومابعدها

بالديراداد كرالله وحات فاويه واداتلت عليه النه راد نهم إينا وعلاريه وحصَّلُون الذَّ يَعِيمُ وَالصَّلَاقِ ع منعون ﴿ أُولَالُهُ مِ اللَّهِ مِنْوِنَ عَالَمْ وَرَجَهُ مِندُ رَبِهِ وَمَغْفِرُ وَرِزِقَ كُرِيدُ ۞ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبِّنَ مِنْ لَيْنُ وَإِنْ فِرَيْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُ هُونَ ﴿ يُعِلْدُلُونَكَ مِنْ ن كانتاب اور اللوب ودر بنظرون ( واد الكون لكرور بدالله أن بحراء ويصل والكفرون المن المن وسطا النطل ولؤكر المخد وال الدنسنينون ريح فاستعاب كم أن يدكر بالف من المنابطة مرويين وماجعكه

(107) الأنفال) اقرأ الحتر ليترى ما أفاء الله على رسوله من غير إلى هنا في ٢ ٤ و ۲۹ تنهم أن فنائم الننال أربعة أخماسها للمقاناين (ذات بينـکم) کل الروابعد أستي بتحلها تضمف العبلة وأسكك الوحدة ويختل نظام التعاوت والاحتماء (إن كم مؤدين) مندأن الاعان

يستارم الطاعة وعلى ذلك يبين لك صفات المؤهنين بقوله (إنما) وقوله (أولئك همالؤهنون حقا) فهذا معناه أن من لم يتصفوا بهذه الأعمال لم يكونوا مؤه بين حقا ــ واجع ١٧٧ في البقرة واقرأ الحجرات إلى ١٥ وما بعدها والوبة إلى ٧١ وما بعدها ء ثم ارجع إلى عنا في أواخر السورة (٥) اقرأ إلى ٣٠ وما مدها إلى النوبة لتعرف أن الفتال لم يقع من الرسول وصحبه إلا دفعا بعد أن أخرجوا من ديارهم وأموالهم وانه لم يكن شهوة للتغلب أو حبلة للملك والسلطار راجع البقرة في ١٠١ ــ ١٠ وآل عمران من ١٠ ــ تخرها ، ثم اقرأ الحشر ومحد والأحزاب والصف .

الأيات ثلاثة فبالنعاس والماء واجمآ لعمران 114-1175 لتفهم أن عدد الملائكة هنا وهناك الغرس منب كثرة الطمأنيذـة في

مَعَىٰ فَنَدُواالَّذِينَ امَّنُوا سَالُونِ قُلُوبِ لَذَينَ كَعَرُوا الرَّعْبِ له بلاء حسنا إناللة سميم علية ﴿ وَالْأُوْ اللَّهُ مُوعِنَ اللَّهِ وَالْاللَّهُ مُوعِنَ اللَّهِ اللَّهِ مُوعِنَ ين ١٠ إن ستفيع أفقد جا أكر الفيد وإن أنت وأفهو لكروان بعودوانع دولن بعنى عنكم في الماركة ر الله مع المومنين النا الذي المنوا المعوالله ورسوله

القاوب ، وتجديد القوة في النفوس ، وهذه القوة المنوية قوة الايمان بالله لها قيمها وتأثيرها في الحرب ، وتعرف مقدار هذا الدين وصلنه بالاجتماع بأنه حريص على كل نظام يحتاج إليه الناس فلذا تجده يضع لنا قواعد الحرب ويحذرنا من التفريط في أسباب النصر وأسلحنه المادية والمعنوية ـ اقرأ إلى ٦٠ وما بعدها إلى آخر السورة وما وراءها .

14

الجز التيناسي

(togtt) سباق الآية في الحرب يفندأن معنی (یحیکم) حاة الاستقلال الذي تتمتم فيه الأسة بأثواع حريتها الدينة والوطيية وعبذه الحاة أصل كل حياة بف قدها يابي الذل ويتنوع الموت . (فتنة) بذكرتا بصورة احتلال الأحانب للادنا وعكبهم فينا وتحجرهم إيانا

فان هذا كله

نتيجة سكوتنا

اعَنه وَأَنْ نَسَعُونَ ٤ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعًا لابعيفاون ﴿ وَلَوْعَلِهُ اللَّهُ فِيهِ خِيرًا لا سَمَعَهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ اسْتَعَالُهُ وَلَوْ السَّعَالُهُ وَلَوْ السَّعَالُ وَلَوْ السَّعَالُ وَلَوْ السَّعَالُ وَلَوْ السَّعَالُهُ وَلَوْ السَّعَالُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ السَّعَالُ وَلَا السَّعَالُ وَلَا السَّعَالُ وَلَوْ السَّلَّ عَلَى اللَّهُ وَلَا السَّعَالُ وَلَّ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَلَا السَّالُولُ عَلَى اللَّهُ السَّعَالَ وَلَّ السَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا السَّلَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِ السَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا لتولوا وهزمع صون الأيا بهاالذ والمنواا سبعب الله وللسوا إذا دُعَاكُ لِمَا نِعِيكُ وَاعْلُوا الْآلِلَةُ يَعِلَ الْرَءِ وَقُلْمِهِ وَانْ النويخشرون ﴿ وَانْعُوا فِينَ لَا عُسِيانَ الْذِينَ فَالَمْ مِرْجَدُ خَالِمَا وَاعْلُواْنَا لِدُسَّدِ بِذَالِعِنَابِ إِنْ وَأَذَ يُوالدُّانِ فَكِياً مِسْتَعَدِّعَةُ وَا فالأرض فافوران بغطد كالسافاو كروا يدكم بنصرب وَرَزُّقُكُمْ مِنَ الْفَسَابُ الْمُلْكُرُ مِنْ الْآيَا الْدِرْ الْمُوالانْفُولُوا الله والرسول وعونوا أمنت وأنت معلون الأواغل الفا مه وَالله دوالفصل العظم ١٠ واذمَّه الدور كت والبتاوك أوسالوك أوسوجوك وبمصرون ويتكرانه وَ للهُ حَيْرًا لِمُحْرِّمِنَ فَ وَإِذَا للْأَعِلَيْهِ مِنْ النَّاقَ لُوا قَدْ مَعْمَا لَوْنَاهُ الملئامِ فَا أَنْ عَدُ إِلا أَسْتُعِيرُ الْأُولِينَ لَهُ وَادْفَ الْوَاللَّهُ عَرَّا

على الظالمين منا الذين بمعلون على ابساد أخلاسا وإضاعة ثروتنا وإضعاف قوتنا حتى يمكنوا العسد، منا ويسلطوه علينا فاتفاء عسده النتنة يكون بلضرب على أيدى هؤلاء الظالمين حتى لابعم البلاء الأم بدبهم ، وفي ختام الآية التحذير من عقاب الله وشدته باهمال سفته وإن هذا بنا بفقد اسستقلالنا وتحكم المنتصرين فيا لأشد عذاب في الدنيا ولعداب الآخرة أشد وأيتى . (٢٩) اقرأ الطلاق .

(٣٠) ليثبتوك) يعتقلوك ويسجنوك ـ راجع آخر النحل، وأول الاسراء لتعرف كف إن مكر الله وتدبيره غلب مكرهم وتدبيره. حتى نجاه منهم وجعل كيدهم في تحرهم (۲۴) وأنت فيهم ) لأن سنة الله اخراج الرسل من البلاد قبل من البلاد قبل أن يوقع العذاب عليها \_ راجع قصصهم .

وهريستغيرون أومالم الايعاديد الدواه والمسادون يَعَلَىٰ نَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانَهُ عَنَدَالَتَ يَةُ فَلَا وَفِي اللَّمَا مَا كَنْ يَكُنْ فِي أَنْ إِلَّا لَالْمَا فَ عَلَا وَلَا فَ إِلَّا لَا فَرَحَ عَلَمُوا أن يند منه وللرسول ولذي النب في والتناي والتناجيد وَإِن السِّيلِ إِن كُنهُ وَالمّن مِاللَّهِ وَمَا أَنْ لِنَا عَلَى عَبُدِنَا بُومَ الْفُوقَانِ

( ٢٩ و ٣٥) مكا، وتسدية ) صنيرا وتسفينا \_ راجع ٧٥ و ٨٥ في المائدة إ.
( ٣٨) هذا أصل يريك أن الانتقام لم يكن للشهوة بل لاصلاح النفوس وابعادها عن إلى الشهر، ويريك أن الجزاء مرتب على العمل فسكل أمة عكنها أن تبتى عزيزة الجانب، ولا يذلها إلا تفريطها في دين الله والسير على سنته \_ اقرأ الامراء إلى ٨ يذلها إلا تفريطها في دين الله والسير على سنته \_ اقرأ الامراء إلى ٨

لتهلك من هملك عن بينة ويتعبي من حي عن بينا و بال له أسبب تعلي الدير كيار الله في منامِلَ قليار ولوا رَبِي عَدَا الله المنافِق المارة والوا رَبِي المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافق ٠٠ واد ير كمو ه إذا النف في عب قليان و بقيلة كري عب الأمنعولا والمأملة ترجع الأمور الأنات

اصل في تفسيم عنائم الحسرب في الله القربي) في الله الأفيالنب اقرأ الشرى المسروري الله المناسب اقرأ المناسبيل) المظره السبيل) المظره في المناسبيل المغلوم والمظرفيها ١١١ والمظرفيها ١١١ والمناسبيل المناسبيل ال

( ۰۰ هـ ده ) اقرأ الرعد إلى ۱۱ شم اقرأ نصم مومى

(07)

لايتقون) هذا طمن في الذين لا يتقول نقض العهد

والتقوى خلق في النفس محمل ماحمها على أن

خيانة فأكبذ البهم على سواء إنالة لايجب الخابين ولايحت بن الدِين كَفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُ وَلَا يُعِيدُ وِنَ ۞ وَأَعِدُوا لَمْ مِنَا السَّعَلَعُ مُم مَنْ فَوْ وَمِن رِبَاطِ ٱلْحَيْلِ رَجْبُونَ بِدِيمَدُ وَاللَّهِ وَعَدُوكُ وَالْحِرِينَ مِن دُونِهِمُ لانعَكُونَهُ وَاللهُ يَعَلَمُهُ وَمَالُنفِ عَوْأَمِنَ شَيْ فِي سَبِيلِ

يتني كل ما فيه النفس والضرر .

- (٧٧) أى اضربهم الضربة التي تجمل من خلفهم يفرون ويتفرقون .
- (٥٨) على سواء ) مساواة لعملهم، يعلمه انه لا ينخدع بالتحاديين من الماهدين .

قوة) لم يعرفها لأنها تختلف باختلاف الزمان انكم تمدون لمن بعاديك الملام الذي يناسب المصر برهبر نكم فیکم ، وفی الحربية وإعلان بأنها حصن

العزة القومية

أقرأ العاديات

الله بوف إلى المعالم و المعالمون في وإن بحضو الله وأبخر الم وَتُوتِ عَلَى اللهِ إِنَّهُ مُوَالْتِيمُ الْعَلِيثُ ۞ وَإِنْ بُرِيدُوٓ الْنَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَدًا اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدُكَ مِنْ مُنْ وَالْمُومِنِينَ ۞ وَالْمُنْ بَيْنَ فُلُوبِهِ وَالْوَانِفَةَ لَ مَا فِي الْأَرْضِ مِبِعًا مَّا الْفُتَ بَبِنَ فَلُوبِيهِ وَلَحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزَ عَكِ اللَّهُ عَزِيزَ عَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزَ عَكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الله ومن أنبعك من الموميين الأناب التبي ترمن الومينين على ٱلْعِنَالِان بَكُنْ مِنْ كُرْ مِنْ مُونَ صَنْبُرُونَ يَعْلِبُواْ مِا أَنْ يَوْان بَكُنْ منك مانه بعلواالعام الدين كغروا بأنه وفر لا يفعيون الن خَنْنَ للهُ عَنْ حَدْدَ وَعَلِمَانَ فِي كُرُمْنَعُنَا فَإِنْ بَكُنْ وَحَدُ مِانَهُ مِهَا إِبْرَةً بِعَيْلِهُ وَامِأَنَّكُ وَإِن كُنْ مِنْكُ وَالْفَ يَعْلِمُوا الْفَكِيرِ بإِذْ نِلْلَهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِينَ ۞ مَا كَانْ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَدُ أَسْرَى حتى بغير الأرمس أبدون عرمن الدسكا والله يربدا الأخرة وَاللَّهُ عَرِيرَ حَكِيرُ الْوَلَاكِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَالَمُ الْمُعَا عذاب عظيدى فكفأوا بما عينت حلالاطيبا وانفوااله إِنَّا لِللَّهُ عَلَى فُورُ رَجِهُ وَلَ إِنَّا أَنَّهُ النَّبِي قُلْ إِنَّ الْمُرْجِةِ مِنْ الْأَسْرَي إِنْ يَعْلِمُ اللَّهُ فِي قَالُو بِحُرْ خَيْرًا بُورِ كُو خَيْرًا فِي الْمُورِ الْمُوالِمُ الْمُورِ

(٦٦و٦٦) إن يكن منكم عشرون \_ ) هذه بشرى بما سيكون لهم من القوة عند استكمال إيمانهم واستمدادهم ( الآن خفف الله عنكم ) إذ لم يفرض عليكم ذلك ولم يكانكم إباء لما يعلمه من ضمفكم وقلة استمدادكم .

(۲۷–۲۷) يعلمه بأن أخذ الاسرى للحصول على المال فدا، ليس هو النرض من الحرب وإنما الغرض كدر شوكة السكافرين و تعجيزهم عن اضطهاده فى دينه و بلاده ، فاذا وصل إلى ذلك أخذ ما يقع فى يده من الأسرى ـ انظر أوائل محمد .



بَرَاءَ فَيْرَاللّهِ وَرَسُولِيَ إِلَا بِنَ عَاهَدُمْ مِنَ الْمُنْرِكِينَ فَيَهُوا فِالْأَرْضِ أَرْبَعَهُ أَنْهُ رِوَاعْلُوا أَنْ الْمُعْرِدُوا عُلُوا أَنْ الْمُعْرِدُونَ عَلَيْهِ وَأَزَاللّهُ عُذِي

إلا تف ما تف دم يريد ما تف دم من نظام الحرب والنماون عليها باعداد القوة المادية والمعنوية المادية والمعنوية بامنلاك العدو بامنلاك العدو لبالادكم وهمله

فيكمء ويفيدك

على نصر الرذبلة

بشوله ( والدين كفروا بعضهم أوليا. بعض ) أن أهــل الــكنر حريـــون على وحدثهم دائماً للتعاون على هلاكــكم وفنائكم، فاستعملوا ولايتكم ووحدتكم في حفظ كيانكم وبقاء عزتكم .

(١) اقرأ إلى ٤ لتمرف أن البراءة منهم لنقضهم المهد ، واقرأ الأنفال مع هــنـــ السورة لتستوفى الفتال والمعاهدات فهما كـورة واحدة ، واعلم أن تصدير هذه السورة بالبراءة منع افتتاحها بالبسملة .

تولت فأعل الكاغير معدى لله وكشر الذر كفروابعافا بال لا بن عام مر الله كرن و أن منتصور كان او البطاء واعل اللشركان حت وحديموه وخدوه واحمه وأفعد والمستكر مرسد فإن تابوا وأقا مواالعسكوة والواالزكو عَلُواتِ بِلَهُمُ إِنَّا لَهُ عَعُورُ رَبِّعِيدُ ﴿ وَإِنَّا عَلَمْ مَنَّا لَمُعْرِجِكِ مِنْ استبارك فأجر وتحني سنع كك الله فرا بليد مامنه والك بأنهم فو التِعْلُونَ ۞ كَيْفَ بِحُونُ لِلْتُعْرِكِينَ عَلَى لُدِعِنِكَا لِلْهُ وَعِنْدُوسُو لِدِيا لذبن عنف وتم عندالتجد الزام فناأت من والكوفات بير المن ولايدمه برصو كرباني مهد وآبان فاويه والكرف فاستون السُّنْرُوْإِنَايِنَالَهُ ثَمَّنَا قَلِيلًا فَعَدُوا عَنِسَبِلِيَّالِفَهُ مُنَا مَاكَانُواْيِعُمُلُونَ ۞ لَا رَقْبُونَ فَ مُؤْمِنِ إِلا وَلَاذِمَّةُ وَأُولُولُ فَمُ المنكدون ١ فإن مَا بُواوَأَقَا مُواالْفَسَلُوةَ وَوَاتُواالْزَكُودَ فَإِخْرَ نَكُمْ

اقسراً إلى ه الغمر أن الأربعة أشهر الحج عمره أنها الفتال وهي أشهر الحج للقوا البقرة من اقرأ البقرة من المام وتدبر وتدبر المناسبة هناك وينالة المامية هناك المناسبة هناك والمج

فيالدين

(٣) إعادة البراءة هنا بالاعلاق إلى الناس ( يوم الحج الأكبر) أو يوم الجمع الأكبر يفيد أن الأشهر الحرم في أشهر الحج ، وأن المشركين لا عقر لهم بعدها ، ولا مانع لنا من قتالهم ما داموا مصرين على أن يقوا في حالة حرب معنا .

- (٥) اقرأ من أول السورة إلى ١١و٢٣
- (٦) هذا ظاية في حسن المعاملة مع المحاربين ، ومنه تفهم أن الغرض إنناعهم حتى يعرفوا
   الحتى ويكفوا عن العدوان .

سُنْهُ وَ مِن كُونَ مُنْ الْمَا مُنْ الْمَا الْمَالْمُا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْم

كآن وعيارة المتعداكة إلى كن الن بألله والبور الاخروجات

بَيِبِلُ لَدُ لَايَتُنُونَ عِنَالَةً وَأَنْهُ لَا يَهُ مَا لَقَوْمَ الظَّالِينَ ا

ٱلَّذِينَ المَنُوا وَمُنَاجِرُ وَا وَكِنْعَدُ وَأَ فِي سَبِيلِ لِلَّهِ بِأَمْوَ لِيدُوا أَنْفُ يَعِ

(۱۲) ائمة الكفر) يعرفك أنالعيب كله في الأثمة والرؤساء الذين يفسدون الأمة وفاقا لا هوائهم وأغراضهم.



(١٦) ولما يعلم) وقوع جهاد منكم إلى الآن ، ولو جاهدتم لعلم جهادكم فهو يريد أن يختبركم بالجهاد لينظر من يثبت ( وليجة) بطانة ــ راجع ١١٨ في آل همران ، ثم افرأ أوائل العنكبوت .

إِنَّا لِلهُ عِنْدُواجِرُ عَظِيبٌ ﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ مَنُوا لَا نَعَنْدُوا بَنُوَكُمْ مِنْ كُوْلَالِكَ مُو الظَّلِيونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَا ثَا الْأَوْرُو أَبْنَا وَكُرُ واحزنك وأروا حكوعت تربح وأموال فلرفته هاويت عِبَيْكُ كُورَ مَا تَعْنَ عَنَكُمْ سَيًّا وَصَافَ عَلَيْهِ

ربك بهدا علامة حبك لله ورسدوله أن تضعى بكل عزيز عندك في سبيله .

(٣٦) جنودا لم تروها ) اقرأ الأنفال إلى ١٢ (٣٨) خبس) باعتقادهم وأفعالهم (عيلة) فقرا بسبب منع التجارة والأرزاق بمنع المصركين ..

بَعْلَ فَاللَّهُ مُاللَّهُ أَنْ يُوفِّكُونَ ۞ أَغَذَ وَأَاحُبُ أَرْهُرُ وَرُفِّيكُ فَا رْبَابا يَن دُونِ اللَّهِ وَالْمِسْيَمَ ابْنَهَ مَ وَمَا أَمِرُوا إِلا لِتَعَبُدُوا الْهَا وَاحِيا إلى إلا مُوسَعِينَهُ عَسَايِسْرُكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْهُ طِيغُوا نُورَاللَّهِ مهد وَمَا فَاللهُ إِلاَ انْ سُعُونُورَ وَلُوكُ وَالْكُونُ فَ وَلَا مُوالَّذِي المرسواء بالمدى ودبراني ليظهر على الدبن المواوك تكنزون الأعدة الشهورعندالة أشاعترشهرا في كاب يَوْ مَخْلُقُ الْسَيْنُونُ وَالْأَرْضِ مِنْ عَالَازِيعَ لَهُ مُرْمُ ذَالْ الذِيلَ الْعَبَ

(YY) ما یکون من على حابي والممالخ المشتركة الدتي يتمعنون K K Zlasa على الدين راجع ٢٠٦ في البقرة واقرأ المتحنة والمنف

(٣٠-٣١) الاحبار والرهيان رؤساء الدين ، واتخاذهم أربابا من دون الله يمكون بالعمل بما شرعوه من التقاليد والأحكام الدينية التي لم يشرعها الله ، وفي كل زمان تجد لكثير منهم تقاليد ينسبونها إلى الدين ليأكلوا منها ، ويخفظوا مركزهم المنفوخ أمام العوام بها وقد استعملوا هذا الركز في صد الناس عن الحق ، وكانوا عند أمنهم وعونا لحصمها طمعا في المال والجاه ـ فانظر ما يحل بهم من عذاب الله.

حَافَةً وَاعْلُوا أَنَّا لَذَهُمُ المنتِينَ ﴿ إِنَّا النَّهِ يَ إِنَّا النَّهِ يَ إِنَّا النَّهِ وَالْكُفْرُ يضا بدالذب كغروا خلوته عاما وثعرموته عاما لواطواعاه مَا حَرْمُ اللهُ فِي أَوْ المَا حَرْمُ اللهُ وَيَنْ لَمُ وَسُوءً اعْبُلُومُ وَاللهُ لا يُمدِي الْفَوْمَ الْكُوافَافِ الْكُوافَافِ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَافِ اللَّهُ الفروا فَامْتَ عُلِيدًا لَا لَكُ إِلَّا فَكُ إِلَّا فَكُلُولَ وَ إِلاَ نَفِيرُوا بِعَدْ بَكُو عَنَا بِاللَّهُ السِّمَا وَيَسْتَبِدُلُ فَوْمًا عَيْرَكُ وَلا نَعَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَى كِلْ مُواقِدِ رُقِ إِلا مُعْمُرُوهُ فَعَدُ نَصَهَرُهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَتْرُواْنَا فَأَنْتُ بِنَادُ هُ مُكَافِلُ لَعُكَارِادٌ يَعْوُلُ لِصَنْجِهِ لِاتَّعْزَلْ إِنَّ أللة مَعَنَا فَأَرْلَاللَّهُ سَحِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَنْدَهُ بِيجُنُو دِلْرُزُوهِ كَا وَجَعَلَ ۞ٱنفروانِفَافَا وَنَفِيَالًا وَجَعِدُوا بِأُمُو لِكُوَّا فَيْ كُي فِيكِيل الله ذالكُ خَبُرُلُكُ إِن كُنْ أَنْ مَعْلُونَ ۞ لَوْكَ الْعَمَا قَرْبِ ا وسفراقاصالا تبغول ولاكرائه والنفة وسيفافان بالله لواسنطعنا لخريجنا معتكر بهلكون الفنسه والله يعكرانه

( 77 ) راجسم أول المورةلنعرف الأشهر الحرم . والحطاب لمن الاشهر فسلا اعتراض عليه بالسلاد الج تختلف عوانمها راجم م١٨٥ كا يغانساونكم كانة) بمر فك أن قتالنا لهم دفاع عن أنفسنا .

لكذبون

( ٣٧ ) (النسىء) الناخير الذي كانوا يعملونه في الأشهر لنقلها عن محلها حتى يتجاوزوا المحظور منها وثلث حيلة كالحيل التيء ملها بعض الناس للخروج من المسئولية في فعل المعاصى والمنكرات .

( ٤٠ ) راجع ٣٠ في الأنقال .

عزنك الذين لا وميون بأماد واليور الأخر وأرتابت فلوبهم فيد في رسيم تنرد دون أولواراد والغروج لاعدواله إنيك المان وك الإخكال ولأوسع اخليك مع ال مُنَةً وَفِيكُ إِسْمَاعُ مِنْ لَهُ مُواللَّهُ عَلَيْهُ مِالظَّالِمِينَ ۞ لَفَادِ

الرفه الهم لم الخدوا الاذن المخدوا الاذن معيم منه لعدر معيم وانه لا يتبغى أن يغفل عن أن يغفل عن خداعهم في ذلك والوقت ليس وقت استئذان و تخلف عن م

الجهاد.

(٤٧) حالة من حالات المنافقين يبثون دواعي الهزيمة في النفوس ، ولا يمدمون من يسمع ويتأثر فهم لم يدخلوا صفوف المجاهدين إلا ليخذلوهم في جهادهم ــ اقرأ المنافقون

(1.)

هذه مصارف العبدقة المأمور 7.163.1 (الفقراء)راجع ٢٧٢ في القرة ( ولمه والفسة قلومه،)لانسد حاجمهم يقومهم فلا بطمه غيرنا الاستعاد وفي هذا الزمان عد أكثر المسلمين رفاسمه ملوكة للاجات فرجب أن يتماو تواعلي

عنه الآانه وكفر وابالله ورسوا وولا يأنونا الصد النولانفيغون الاوه كرهون والانعالام اولله مراتما ميهدانه لعديه بهافي لحدوالدنساة تزمه كَغِرُونَ ۞ وَيَعْلِغُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُلِينَ حَدَّةً وَمَا هُم والسك مُورِّدُ مِنْ اللهُ الْوَجُدُونَ الْحَالَةُ مِنْ اللهُ الْوَجُدُونَ الْجَالَةُ وَمَعْتُ اللهِ ومند الولواليد وه بجعين ومنهم الدار فالصدف اعطوام فارضوا وان اربعطوا منها داه يسعمن ن لوانه ورصوامة الناهدات ورسوله وقالواحسيا الله سروية لله ورفضيله وركوله إنا إلى الله وعينون ﴿ إِثَمَا الصَّدَ فَلَهُ لف قداء والنسكة والعندان عليها والمؤلفة في والديد م لزقاب والغندمين وفي سبيا أيند وأبن التسبيل فريضاه م وَاللَّهُ عَالَى مَعَكُ فِي وَمِنْهُ وَالدِّينَ وَوَقَالَتَ وَوَقَالَتَ وَوَقَالَتَ وَوَالَّالَ عَلَ لِلْدِينَ امْنُوا مِنْ كُوالْدِينَ يُؤْدُ وَنَ رَسُولُ اللَّهُ لَمْ مُنْ عَنَا بُالْبُ لَ يعلفون بالقدلك ايرمنوك والله ورسوله أخوان برضوران

وفي العدقات حق لهذا النعاون \_ راجع ١٧٧ في البقرة (والنارمين) الذين يضطهدون في سبيل الدين والوطن فيصيبهم من الغرامات ما يصيبهم ، وكل من يغرم للمصلحة العامة فهو من العارمين (وفي سبيل الله) منه عشر الدعوة باللمان والقلم لحرية العقيدة والوطن والقتال للدفاع عن الحرية والاستقلال ، والتربية والتعليم الباعثان على تكوين أمة مصرة في الكون ويتبي ذلك المستقبات والملاجئ للمرضى والمحتاجين والمامل والمعالى العمال العاملين ـ راجع ١٩٥٠ في البقرة (وابن السبيل) الداعج المكتشف ، واللقيط الذي يوجد في الطريق ولا يعرف له عائل .

(۲۶هـ-۷۰) قرأ النافتون

(11)

بخلاقهـم )

بنصيب -م

(كالذي خاضوا)

كما خاضوا أو كغوضهم .

المبعض بأمرون بالمغروف وينهون عن ويعنى فالصكوة ويونو فالزكوة ويطيعون الله ورسوله اوليك ت زمام الله إن الله عزيز حك فرق وعدالله المومنيان والومنات وتعرى مزنجن أالأنب خلدين بها ومستحك ظليك فيجنك عذب ورصون من الداك مرداك موالفو والعظام الكففاروالسفف واعلط على وماوس جَهَنَهُ وَبِيْرَ الْمُصِيرُ ﴿ يَمْلِينُهُ نَالِنَهُ مَا قَالُوا وَاعْدُ فَالْواكِمَا كغروابعدا شلسه وهنوابنا لأبنالوا ومانت اغتياراته ورسوله من فضيله فإن يتؤنوا يك خيرالمند أيعدبه والدعنا باالساف النشاو الاجرة ومالم رُصِ مِن وَلِي وَلانصِيرِ فَي وَمِنْهُم مَن عَدَمَ اللَّهُ لَمِن وَاتَّذَا ن فصله الصد قر وكنك من من الصب عين ١٠ فالمان مه منين

( ۷۲و۷۲ ) اقرأ المؤمنون

( ۲۳ ) اقرأالكافرون والمنافقون .



العنصين ﴿ فَرَحُ الْمُخَلِّفُونَ بَمْقَعَدِ مِ خِلَاتَ رَسُولُ اللهِ النف وافي المع قبل الرجاب والمستقد والم المناف المن لدُّفِ وَرَحْقُ الْفُسَاءُ وَوَرِكَ فِيرُونَ ﴿ وَإِذَا أَزِلْتَ سُورَةً أنا مِنُوا مِا لَهُ وَيَحِدُواْ مَعَ رَسُولِدِ اسْتَنْدُ مَلَ أَوْلُواا لَظُولِينَهُ \* وَقَالُوا ذَرْنَانَ كُنْ مَعَ الْقَنْعِدِينَ ﴿ رَصَنُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْعَوَالِفِ

(A·)

سبعين مرة )
ليس الغرش من ذكر هذا العدد التحديد الاستغفار ، مهما الله يغفر لهم فلن يغفر لهم الله ولم يتسووه والمغفرة متعلقة والمغفرة متعلقة باستغفارك لهم الالهم الله المنافرة متعلقة باستغفارك لهم الله المنافرة متعلقة باستغفارك لهم

وفى هذا تمليم للرسول بأنه لا يستفر لمثل هؤلاء ، لأن ذلك يخالف نظام الله وسنته اقرأ إلى ١١٢ و ١١٤ ثم اذهب إلى أوائل غافر لترى استغفار الملائكة ، وقل لأصحاب الأمال في شفاعة الأنبياء والصالحين ان الله قطع بقانونه كل أمل ، لمن يتوجهون إليه بغير صالح العمل .

(٨٥) ليعذبهم بها) من جهة اشتغالهم بالتكاثر فيها ، والحرس عليها ، والحوف مما يصبها ، الرأ المؤمنون إلى ٥٥و٥، وما بعدها ، ثم اقرأ التكاثر .

(AY) على القاوب في

الممنزون ) الأعدار.

(1.) الذمن يختلقون

أوائل البقرة



الله بعد وم و المنطق ال مَعَدُ بَعَدُوا بِأَمْوَ لِمُدُوا نَفْسِهِ وَأَوْلَيْكَ لَمُسْوَا كُورُ ثُنَّ وَأَوْلَيْكَ لَمُسْوَا كُورُ ثُنَّ وَأ لْفِيلِ زَهِ أَعَذَا لِلْهُ لَمُنْ عَرِينَ فِي عِينَ تَعِيمُ مِنْ تَعِيمُ الْأَنْسَرُ فَلِدِيدَ فيكاذلك الفرز العظية ١٥ وتما المعتدرون من الاغراب لبؤدن وَفَقَدَ الْذِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفْتُرُوا مِنْهُ عَذَا بُنَالِيهُ ۞ لَيُسْتَعَلَىٰ المُسْعَنَا وَلَا عَلَىٰ الْرَضَىٰ وَلَاعْتَكُىٰ الَّذِينَ لاتجدون ماننيقون حرجراذانصوالله ورسوله ماعكا لخيسنان مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ عَلَى وُرْزَجِينَهُ ۞ وَلاَ عَلَ الَّذِينَ إِذَا مَا أَنُولَ لِغَيْلَامُ وَ فلت لاأجد مااجلك وتلكه تولوا وأعينه وتعيم مرالدم حَرْنَا الْا يَجِدُ وَأَمَا يُنفِ فُونَ ۞ إِنَّا السَّبِيلَ كَلَّ إِذْ نَ يَسْتَنْ لِهُ وَلَكَ و أغناه رصوا بأن كو والمع الخوالف وطبع الله عالمه بعد العَلَون ﴿ يَعَنَذِرُونَ إِلَكُمْ إِذَا رَجَعَتُ النَّا فَا لَا تَعْنَذُرُوا لك فَدُنَّانَا للدين إِخْمَارِكُرُومَ مِنْ عَلْكُ

(٩١) نصحوا ) اخلصوا ( المحسنين ) الذين بعملون عمله، بحسان واتقاق ــ اقرأ إلى و ۱۲۰ ثم اذهب إلى ۱۹۰ في القرة و ٥٦ ق يوسف وختام المنكوت و ٧٧ في التمس و ٢٢ في لنمان و ٣٠ في الكيف. تعلياره ورسيعيه بهاوصل عليه والأصار التحال المتكن المناه والله رَعِلِيهِ ﴿ الْمُعَلِّوا أَنَالُهُ هُوَ يَصَلَ النَّوْلِهِ عَنْ عِبَا دِوْرِيَا خُدُ

(۱۰۲و ۱۰۲) صدقة ) سهاها صدقة لأنها تقوى الروابط الموجبة لصداقة

الناس بعضهم مع بعض كما أن الصلاة موجبة لنقوية الصلة بين الناس وربهم ( تطهرهم ) من دنس الحقد والبخل وعدوى الشيوعية الضارة ، وكل أمراض الاجتماع التي تصيب الأمة بترك هذا النظام في الصدقة (وتزكيهم) تنميهم وتقدمهم ، ومن هذا تسمى زكاة وهي الركن الركين في التماون والاشتراكية المنظمة ، ومن يتدبر ما مبتى في الآية ، ٦ يقدر منافعها ويعرف كيف تنقدم الأمة بها ـ راجع ١٤١ في الأنعام .

كُوْرُكُ لِمُوالُومُ مِنْ لَا وَسَارَدُ وَلَا لَا عَنْ اللَّهِ مِنْ لَا وَسَارَدُ وَلَا لَا عَنْدَالُغَتْ وَالنَّهُ عُنْ يُعْسَلُونَ ﴿ وَالْمَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرَاللَّهِ إِمَّا يُعَذَيْهُ وَإِمَا يَوْبُ عَلَيْهِ وَأَلَادُ عَلَيْهِ وَأَلَادُ عَلَيْهِ وَكُلَّادِينَ أَعْدُولَ الْمُؤْلِدُ وَأَ مَجْمَا مِنْ الرَّوَحَيْفُ أَوْنَفْ بِقَا الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَا دُالِّنَ ارتكالله ورسوله من قبل ويتعلف إن ارد تا الا الحسير وأنه تذابن لكذون الأنت فيدأ بذالمتجدأ سرع كالنفو في كيبا الله فيقنلون ويفتلون وعدا عليه حقا في الوريد والانعا والقرمان ومناوق بمهدوم نالتوفاستبير واجعك الذى بَابَتْ بِهِ وَذَالِكَ مُوالْفُورَ الْعَظِيدُ ۞ التَّبْبُولَ الْعَنبِدُونَ الْعَنبِدُونَ الْعَنبِدُونَ الْعَنبِدُونَ

يظهدر أت عدولا، فجم أمل أن يتوبوا الله حدى عكن أن يتوبو الله عليه، راجع المائدة.



٧٧٧) إن أردنا إلا الحسنى) هذا شآن أعدا، الاصلاح في كارزمان، يتخذون الأمكنة ويؤلمون الأحزاب لمماكسة المصلحين، ويحلفون الايمان المؤكدة المهم ما أوادوا إلا مصلحة الأمة وترفية البلاد.

(١٠٨) أسس على النقوى) لأنه أنشى لاعلاء كلة الله ، ونشر المبادئ القوعة ، وكان ملجأ النبي في الهجرة ، وتخم الصاره الذين رجعوا معه مكة فاتحين ــ دراجع الاسراء .

﴿ ١١١ و ١١١) راجع ٢٠٧ في البقرة في وانظر المؤمنون .

(۱۱۴و ۱۱۴) راجع ۸۰ وافرآ المنافقون الى ٦ ومابعدهاوقعة ابراهــــــيم فى مريم والشعراء لذين منواأن يستنف فرواللن كين ولوكانواأ ول ف رلا الاعزة وعدو وعدها إياء فلااتبان كأأن منة إنّا برّعب لأق عليه ١٥ وم كانا لله لي قومابعد إدعدهم حنيب للممات ماتتعونا نامد بكاني عَلِيْ ١ إِنَّا اللَّهُ مُلِكُ السِّمُونِ وَالْإِرْصِ مِي وَيَبِتْ وَمَالَكُ مِن دُونِ أَللَهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيبِ ١٠ لَقَد مَا رَاللهُ عَلَى النَّهِ وَاللَّهِ الألذين أنبغوه في اعد العشر ومربعب ماكادير

(١١٥) راجع نسبة الاطلال والهداية إلى الله في البقرة في ٦و٧ (١١٩) الظر ٢٣ و ٢٤ في الأحزاب ، ثم انظر مريم و١٧٧ في البقرة و ١٥ في الحجرات .

( مخصف ) راحع أواثل المائدة .

0000

قاعدة لتنظيم الأمة وبيانان الدين من أعظم الدين من أعظم القدر أواحر الغلم النومل .

مَا وَلانصَكُ وَلا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا مِنْ اللَّهِ وَلا يطنون وطالع فلاالك غار الاسالون منعدو للاكب مبدئ إسك الأسه لا يصبع أجر المعينين وولا بنفاون نفينة صغيرة والاستبرة والانقطعون واديا الاكت ألمة لِتَرْبَهُ اللهُ أَحْسَرُ مَا كَانُوالْعِسَلُونَ ۞ وَمَاكَانَالُومِنُونَ لننير واكافه فلولان ترمز كلفرقة منهد طابن لنف تهوا في الذين وليندروا فومه ماذار جعوا اليع لعله ميع درون ١ يَأَيْكَ ٱلدِّينَ المَنْ الدِّينَ لَو تَكُمِ مِنَ الْحَفْظُ وَالْفِيكِمِ الْحَفْظُ وَلَيْهِدُوا فِيكُمْ عَلَظَهُ وَاعْلُوا أَلَالَةُ مَعَ الْمُتَعِينِ ﴿ وَإِنَا مَا أَيْزِلَتَ سُورُهُ فِينَمُ مَنْ يَقُولُ أَيْكُ مُرَّادً مَا هَا إِي إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلْذِينَ الْمَنُواْ فَرَادَ مُعْرَاعِينَا وهريت بدون ١٥ وأما الذين عا فلوبهم مرص واديم رجا لَا رِجِيهِ وَمَا تُواوَمُ كُفُرُونَ ﴿ أُولًا رُونَا نَهُ وَيُفْتَنُونَ في المرة أومر بين الآسونون ولاء مذكرون واذا

(١٢٤ و ١٦٥) راحم ٢٦ في البقرة ، وافرأ أوائل الفتح .

(۱۲۲ و ۱۲۷) به نون ) بكثف نفاهم ، وانتصار المؤمنين عليهم ، وفى هدا تبكيت للمنافقين منا ، الذين يتربصون بنا الدوائر ، فتأتى الأمور على غير ما يريدون ، فننتصر ويخذلون وتنقدم ويتأخرون ،

(۱۲۸ و ۱۲۸) ماعنتم)ماكنتم فيه من العنت والحرج فجاءكم لبنقذكم رحمة يحكم انسرأ الحجرات ثم راجع المائ في آل عمران (العرش) الماك



- (١) انظر أول انمان والبقرة .
  - (٢) انظر أوائل ص وق .
- (٣و٤) اغلر أوائل الرعد والـجدة و٤٥ فى الأعراف و٥٥٥ وما بعدها وما قبلها فى البقرة ، ومعنى ( العرش ) الملك .
- (هوة) حس على العلم بنظام السماء والأرض ــ راجع ١٩٠ في آل عمران واقرأ يس والرحن والأنعام والرعد لنعرف القدر في الشمس والغمر .

17.

وَالَّذِينَ مُرْعَنِ النِّينَاعَظُونَ ۞ أُولَيْكَ مَأْوَلْهُ وَالنَّادُيَّاكَانُوا عَنهُ صَرَّ مَرَّكَانُ لَرْ مَدَّعَنَّا إِلَىٰ صَرِّمَتُ أَنَّ كُلُكُ لَيْنِ ارَجُ نَ لِقَاءً مَا أَنْ بِغُرْ الْغَيْرُ مِلْأَأْوْ مَدِلَّهُ قَامَا يَكُونُ لَ

افرأ إلى ١١ وه ١ ثم افرأ الفرقان إلى ٢١ وما بعدها ، المرافقات وأواحـــر المرافقات المادة

(٩و١٠) راجع ٣٩ في الأنعام و٢٦و٢٢ وما بمدها في مريم.

(١١) اقرأ الاسراء إلى ١١-٨٣ والكيف إلى ١٥ و٨٥

(١٢) اقرأ إلى ٢١ ثم اقرأ الزمر إلى ٨و٠٤

(١٤و١٤) راجع ١٢١\_١٥٠ في الأنعام واقرأ الاسراء إلى ٢٢\_٢٢ والأنبياء. إلى ١٥٠\_٠٠ · ( + + - 1 a ) اقرأ من أول السورة ثم اقرأ الأنسام إلى ١٥ و ۱۶ - ۷۰ و ٧١ - آخرها والزمر إلى ١٢ 24-44 -۱۱- آخرها ثم راجع۱۱۲ فيالبقرة واترأ المنكبوت إلى الله ينادى الناس أن ينتظروا من

عَصَيْتُ دَبِعَنَابَ بَوْمِ عَظِيمِ ۞ قُلْلُوتُ ۖ أَاللَّهُ مَا لَلُونَهُ عَلَىٰ كُرْ وَلَا أَدُرُكُمْ بِهِ فِعَدَ لَبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ فِبَالِمِ مَا فَالْا نِعَدَ فِلْوَنَ ۞ مَنَ أَفَلَمُ مِنَ أَمْتُرَى عَلَى لَا يَدُ كَا أُوْكَ ذُبِ بِأَلْفِ إِنَّهُ لَا يُعَالُّونُ اللَّهُ لجُرِمُونَ ۞ وَبَعِبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالَا يَضَرُهُ وَلَا بَنفَعُهُ ويقولون هولاء شفعة وتاعندالله فلأنتب وبالايت فِي النَّهُونِ وَلَا فِي الأَرْضِ صَابَةً وَتَعَلَّى عَمَّا ابْنَرِكُونَ ۞ وَمَاكَادُ الناس لاأمَّة وَحِدَة فَاحْتَلَفُوا وَلَوْلاكَ لِمُعَامِّدُهُ فَاحْتَلَفُوا وَلَوْلاكَ لِمُعَامِّدُ مَلِكَ لْعَضِيَ بُهُ وَ إِلَا أَيْدِ يَخْلَلْفُونَ ۞ وَيَتُولُونَ لُولًا أَيْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن رَبِهُ فِعَلَا مُنَا الْعَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْ عَلَى وَإِلَّا فِي مَعَكُمْ مِنَ الْسُعَلِّمِ مِن ٢ وإذااذف الناس رحسة من بعد فنزاة مستعدادالم مكر فِي اللَّا قَالَ اللَّهُ أَسْرَعُ مَحْكُرًا إِنَّ رُسُكُنا بَكُنْ وِنَ مَا تَنْكُرُونَ ١٠٠ مرين طلت وقرخوا بهاجاء تهاريج عاصف وكاء هرالمؤج منكل

الرسول آية على صدقه في دعوته ، غير ما في سيرته ورساله .

مَنَاوَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّاعَ عِبَادَ يَكُمُ لَغَيْفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ نَبُلُواكُلِّ نَفْيَرِيمًا أَسْكُفَتُ وَرُذُ وَإِلَى اللَّهِ مَوْلَكُمُ الْحِينَ وَصَلَّى عَنْهُ مَاكَا الْوا بعُ يَرُونَ ۞ قُلْ مَن يَرُدُق كُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْمِن أَمْن بَلِكَ السَّمَاءِ وَالأَرْمِن أَمْن بَلِكَ السَّمَا

اقرأ كنف الميابية ال

(۵۲) ارجم إلى ٩و١٠

(۲۱–۲۲) افرأ النحل إلى ۳۰–۸٦ و ۱۸–۱خرها والأنعام إلى ۲۲–۱۳۰ -آخرها والروم إلى ۱۰–آخرها والنجم إلى ۲۱–۱۰ ثـرها و ۲۲۱ وما بعدها فى البغرة ، ثم افرأ الفرقان إلى ۱۷ – آخرها وسبأ إلى ۰۰ – آخرها . يلا وي الذين من من الما الدين من من الله من المنظر كمن كان عنفيه لظالمين الومنه ممن ومن بدومه مم من لابومن بدور بلا عُلِمُ إِلْمُسِيدِينَ ۞ وَإِن كَذْ بُولَ فَعَلَى لَ عَمَلَ وَلَكُمُ عَمَلُ السَّ

اقرأ أواخسر يوسفوأوائل عمرات ممرات والسجدة وسبأ معود إلى ١٢ ممرات معود إلى ١٢ مرات معود إل

ثم المعارج ، ثم اقرأ ظفر إلى ٧٧و٧٨ ــ آخرها والنحل إلى ٣٦ــ١٠١ ــ آخرها (٣٩) تأويله ) راجع ٣٥ في الأعراف .

( ۱ ؛ ـ ۲ ؛ )

لأنه لا فائدة
من الكلام
مع المكذبين
مع المكذبين
العائدين راحع
وما فبلها
وما حدها في
المنج

اعت وأنارى مَانَعُلُونَ ۞ وَمِنهُم مَنْ سِمِعُو النال أَفَانَتُ مُهِدِي الْعُمِّةِ وَلَوْكَ انْوَالاَبِيصِمْ وَنَ ۞ إِنَّاللَّهُ النّامة شناولية النّامة العسم تطلون ويوم بخشره ك مَلِينُوالاساعَةُ مِنَ السَّهَارِينِعَارَفُونَ بَيْنَهُ وَلَاحْبَهُ الْدُنِّ كُذَبُوا اللهِ وَمَاكَا نُوامُهُ تَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرْتِنَكَ بَعُضَ ۗ الذِّي نَفِيدُ هُرُ الْوَفْتِنَاكِ فَالْنَامَرُجِعِيْ مَنْمُ اللَّهُ مُنْكِيدُ عَلَى مَا يَصْعَلُونَ ۞ وَلَكُلَّ الوعد إن كنت صناد من الأملك م مَنزا وَلانفُ عَالِهُ مَا سُأَةً أَنْ لِحَكُلُ مَا إِذَا جَالًا أَنْ لِحِكُلُ مَا إِذَا جَاءًا خرون ساعة ولايستعدمون الأأنسفان المنكر



( ٦ ٪ ـ ـ ٩ هـ ) أى إن المداب محتق عليه، ولكن لهم أجل ، وفي هذا تثبيت للرسول وإنذار لهم ، واعلان بأن الله ليس بماغل عنهم ، ولا يدعوه غضبه منهم إلى تعجيل العذاب المؤجل لهم .

( ٤٥ ) اقرأ الزمر إلى ٧ ٤ ــ آخرها .

اعلم أن الله اعلم أن الله بهذا يلوم الذين ما وزنه، من مذا كنرا به الطبات ويجمل و ذلك عسبرة للذين ينصبون انتسم، ينصبون انتسم، في كل زمان ، في كل زمان ، وإذا رجمت إلى

مَا فِي السَّمْنُ بِ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّ وَعُدَّا لِلَّهِ حَقَّ وَكُلِّنَا كُرْمُهُ لَا يَعْلُونَ ﴿ مَوْ يَحِيهُ وَرُدُيتُ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ ثَالَهُ النَّاسُ لَلْمُا أَلْنَاسُ لَلْمُا أَلْنَاسُ لَلْمُا أَلْنَاسُ لَلْمُا أَلْنَاسُ لَلْمُ مَا يَكُمُ توعظة من كونيقا للافالصدوروهدى ورحة الوميين البيصل الله وررحيه فيلذاك فليفرخوا هوساريما الجسعون فلأرا يت مما إزل للدك المسك من زرق فيعلف مينه عراما وكاللا الله أذ تُلكمام عَلَى الله تَعْمَرُونَ ﴿ وَمَاظَلُوالْدُينَ بَعْمُ وَنَ عَلَى اللَّهِ المستقدب بؤمرا لفيسة إفاقة لذو فضيل على السار البناك فأخذه السُحَوْدُ وَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِن فَرَانِ ولانع كلون مِن عَكل لاحتناعك كأنهودا إذ نفيضون في ومَا يَعْزَبُ عَن زَبِكَ مِن مِنْفَ الدَّدَ وَإِنْ فِي الأَرْضِ وَلا فِي التَّاءَ وَلا فُ عَلَيْهِ مُولا هُمْ يَعْزَبُون ۞ الذين امنوا وكانوا ينفون ۞ لمُ اللُّهُ مَى فَالْحَيْوَ وَالدُّنْسَاقِ فِي الْآخِرَ وَالنَّبْدِيلَ لِكِلَّابِ اللَّهِ ذلك عوالفوز العظيم ١٥ ولا عزنك قولم الألبسرة الله جَبِعًا هُوَ النِّيمُ الْعَلِيهُ ١٥ أَلَا إِنْ لِلْهِ مَن فِ النَّهُ وَمُن فَ

الأنعام عرفت ما يقدمه الناس من الهدايا والقرابين لمن يعتقدون فيهم النفع والشرمن الأولياء الميتين ، وكيف يتركون السوائب من الضحايا باسمهم ويحرمونها على أنفسهم .

لظر وان مُم الإيخرب ن و مُوالدي حسك لك لتُ كُوْافِهِ وَالنِّبَارَ سُصِرًانَ فَ وَالنَّالَايَثِ لِعَوْمِ يَسْعُونَ ١ قَالُواْ آَيْخَذَا لَذُ وَلَا الْسَعْنَاءُ هُوَ الْعَيْنِي لَهُ مَا فِي السَّنُوابُ وَمَاسِطُ المصران عندكم من الطان مناأنعولون على الدمالا تعلون قَالِ أَلَا رَبِي أُونَ عَلَى اللَّهِ اللّ ٱلدُّنْبَا ثُرَّ إِلَيْنَا مَرْجِعَهُ مِنْ مُذِيفُهُ وَٱلْعَذَابَ النَّهِ يِدَمِنَاكَا نُوا يَكُونُ وَنَ فَ وَأَنْ لَ عَلَيْهِ مُنَا نُوجِ إِذْ فَالَ لِيَتَوْمِهِ عَنِقُومُ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْ حُدِمَ مَا مِي وَلَذَكِيرِي بِالنَّهِ فَعَلَّى اللَّهِ فَوَحَالُكُ فاجعواا مركزون ركآء كزار لاتكام كمعتقب كاعتدن افصنواال ولاننظرون فإن وليت فاستالن فراحران آخرى لا عَلَى للهُ وَأَمِرُ بُدَانًا كُونَ مِنَ الْسَيلِينَ ۞ فَكَذَبُوهُ بَنِينَهُ وَمَن مَّعَهُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْكُ مُرْخَلُتِينَ وَاعْرَفِ ٱلدِّينَ

يداك على أن العلم هو الحجة في العسد العلم و الحجة في العسد العلم و الحجة و الآله بقدرالعلم و الآله بقدرالعلم و الآله بقدره .

راجع الأعراف من م من هم التعديب إلى التعديب ا

بعدهم

(۷۸) تدبر كيف انهم مريصون على تقاليد آبانهم فهم يكفرون بالحق لأجل المصبية الجاهلية

وَكَانُواْ قُوما مُجُرِمِينَ ۞ فَلَمَا جَأَةً هُـمُ الْحَقُّ مِن عِنْ إِنَّا فَالُوا نَ عَلِنَا لِيَوْمَ بِينَ ۞ قَالَ مُوسَى أَنْتُولُونَ الْمِي لَأَجَاءَ كُرُ أَمْعُ جَلِذًا الفيل التنجرون ٥ قالواأجننا لِللفِتَاعَمَا وَجَدْنَاعَلَاهِ ا، نَاوَتَكُونَ لَكَ مَا أَلِكُمْ مَا أَ فِي الأَرْضِ وَمَا عَنْ لَكُمَّا عُومِتِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنَا مُونِي كُلِسُ حِرِعَلِدِهِ ۞ فَكُاجًاءَ ٱلنَّرَةِ قَالَ لَمُهُ وسَيَّالِعُوامَا أَنْتُ مُلْقُونَ۞ فَكَا ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا حِنْهُ بِهِ عَرُ إِنَّا لِلهُ مِسْ عِلْلَهُ إِنَّا لَهُ لَا يُصْلِحُ عَسَلَ الْمُسْدِينَ ۞ وَيُعِيِّ كالدروكوكرة الجنم مون المائم مالا دريا ميديك وفيرس وعون وملايها أن تعلقه وال وعوا (رض وَالله لِمَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَسَى يَنْفُومُ إِن كُ بالله فعَلَا وَكُنَّ أُواان كُنن مُسْلِينَ ﴿ فَعَالُوا عَلَا لَا لنارَيْنَالاَ يَعْمَلُنَا فِنْ لَلْفُومِ الظَّلْلِينَ ۞ وَنَجْنَا يَرْحَيْكَ سَ الْعَوْدِ الْكَنْفِرِينَ ۞ وَأُوْسَنَا إِلَى وَسَيْ وَأَخِيدِ أَنْ سَوَالْعَوْمِ كُا بيضهر يوتا وأجعكوا بيوتك فينكذ وأبيرا العتكاؤة وكبي وْمِنِينَ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُنَا إِنْكَ الْمُنْ فِرْعَوْنَ وَمَاذَهُ إِنِكَ

(٨٠) راجع (السحرة) في القمة في الأعراف.

(۸۲) إلا ذرية ) تنيد أنهم من الشباب والناشئة الجديدة بم وهم الذين من شأنهم المسارعة إلى تبول الحق وبهم فيام الاصلاح في كل زمن (وملائم،) أعيائهم ورؤسائهم. وهم الذين يصدون الشبية عن اثباع المصلحين بم وهم الذين (يفتنهم) فرعون بأن الاصلاح ينبع جاههم وسلطتهم م جاهه وسلطته .

بَعْنَا وَعَدُوا حَتِيَا ذَا أَدْ رَكَّهُ ٱلْغَرِّقِ قَالَ أَمْنَكُ لَهُ لَا الدِّلْهِ الدَّلِهِ ا مِنَا عُيْرِينَ ۞ إِنَّالَانِ مَعْفُ عَلَيْمٌ كُلِّتُ رَبِّكَ لا يَوْمِينُونَ ۞ ولوجا ويه وكانايد حيى برواالمتنات لاليد @ فلولاكات



(۹۱) بفيدك أن الرجوع إلى الحمق لا يقبل إلاً في حالة الاختباروالقوة على العمل .

(۹۲) ببدنك ً أى من غير روح ، وجثته محفوظة فى دارالآثار المصرية ، وفى مشاهدتها عبرة للملوك والحكام .

(١٠٤وه٩) اقرأ الزمر إلى ٦٥ ــ آخرها ، ثم راجع ٥٥ في آل عمران . (١٠٩-٩٦) إلا باذن الله ــ بنظامه الــكوني ، وسئته الجارية في النفوس والأعمال أنظر ١٠٠ في النفرة ، واقرأ الأنمام وتدبرها آية آية وخصوصا ٣٠٥ و ١٠٠ ـ ١٠٨ (۹۸)
اخر الفعب
فی الأبیب،
و اصافات والقلم
وراجع ۱۹۴
وما بعدها فی
النداء و ۱۸ وما
بعدها وما
فی الأنمام.

أمَنَ مَن فِي الأرْضِ كُلُهُ وَجِيمًا أَفَأَنْ ثَكِرُ النَّاسَ حَيْنَكُو مُومِينِ ١٠ وَمَأَكَانَ لِنَسْسِ أَن تُومِنَ إِلا إِذْ نِ اللَّهِ وَيَحَمُّ وَالرَّجْسَ عَلَىٰ الدِينَ الاِيمُ عِلُونَ ۞ قُل انظرُ واما ذَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَانَعُنِي لَائِتُ وَالنَّذُ رُعَنَ فَو مِلا يُومِينُونَ ۞ فَعَلَّ يَنْظِلُ ونَ إلا مثلاً مَالِدُ مِنْ حَكُوا مِنْ صَالِمَ عَلَيْهِ مَا فَانْظُرُ وَالِذِ مَعَ حَصَّهُ مِنَ الْمُنْظِينَ ۞ ثُرَّغَنِي رَسُكُنَا وَالْدِينَ امْنُواكُدُ النِّحَفَّا عَلَيْنَا نَجْ الومنين وأيانها الناش إن كند وسنان من دبن فلاأعه لَذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِي أَعَبُدُ اللَّهُ الْذِي يَوَفَرَكُ وَأَمِرُنَانَاكَ الْحُونِ مِنَ المُومِنِينَ ۞ وَأَنَا فِي وَجَمَلَ للدين حَنيفًا وَلا يَكُونَنِّ مِنَ النَّفْرِكِينَ ﴿ وَلا لَدْعُ مِن دُ وَفِأَللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَصُرُ لِذَ فَإِن فَعَمَلَتَ فَإِنَّاكَ إِذَا مِنَ الظَّلِيمِينَ ۞ وَإِن بَسْسَمُمُ لَكَ للهُ بِضَرِ فَالْاكِ الشِفَ لَهُ الاَهُ وَإِنْ بُرِدُ لِيَجِكُ رِفَالارَادَ

(۹۹ و ۱۰۰۰) راجع البقرة في ۲۵٦ لترى حرية العقيدة والاختيار في الدين ، ثم اقرأ الأنمام لتعرف مشيئة الله المتملقة باذته وانظامه في الدنوس واستمدادها .



(۱\_د) راحت أول المرة و٢١منها

المكون إلى اخرها . أخرها . أخرها والأنهام إلى المنابع المنابع

4.4

(٧-٤٠) اقرأ بونس والمرقان والاسراء والأحقاف وفاطر والشورى (أيام) أزمان وأطوار (وكان عرشه على الماء) أى إن الملك نبل هذا الحنق والتكوين كان فأتما على الماء فقط ، ويظهر من ذلك ان الماء أصل جميع الكانات ـ قرأ الأمبياء إلى عدم ثم اقرأ أوائل فصلت والسجدة .

( ۹ – ۱۱ ) راجع الاساں

(۱٤) راجع آل عمران فی ۷۹ ــ ۵۸ انعرف الاسلام كنزاؤهاء معدماك إثناان بذبر وأمدع

(۱۱و۱۱) راجع ۲۰ فی النوری .

وَهُ الْآخِرُ وَ مُوكَنَّهُ وَنَّ ۞ أُولَٰذِكُ لَهُ بِكُو يَوْهِ أَلْبِ فَ فَعَالَالْمَا ذِالْدِينَ كَفَرُوامِ فَوْمِهِ مَا زَنْكَ بَنْ مِنْكَا وَمَا رَبْكَ الْبَعَالَ إِذَالَّذِينَ هِرُ أَزَا ذِكَا بَادِي لَا أَنْ عِيدًا الكيفة عَانَام فَصَنَا مَا يَعْلَنْكُ كُذِبِينَ ۞ قَالَ يَعْدُو أَرَّانِتُمْ



(111- 50)

افـــــرأ توح

والأعسراف

والمسيداء

والنبييي

والحجـــر

والذاريات وفسلت والأحقاف والحاقة والقدر ، وأواحر النجم وأوائل ق وص وغافر (٢٧) الملاً ) الأعيان وهم الذبن يصادرون المصلح ، وبرمون اتباعه بأنهم الاراذل والرعاع ، وذلك انهم يخشون من الاصلاح المساواة التي تذبع سلطنهم وكبرياءهم .

( ۲۹ و ۲۸ ) أي إذا كنت لا كرهكم على المقيدة ، ولا أسألكم أحرا المهمك مذا أن الداعي إذا كان يدعو إلى مبدأ صحيح بومن به ، ولا يبتغي بالدعوة السه إلا وجه الله فاته يكول ثابتا لايزعزعه شي، برميه شهوة في رمياء وأكبر علامة على محة إعانه عدنه أنه

برى لا عَلَى للْدِوَمَا أَنَا بِطِلَادِ وَالْذِينَ أَمَنُو يَهِ وَوَلَكِيَّ إِذِنَّكُ فَوْمَا يَعِيكُونَ ۞ وَيَقَوْمُ مَن بِنصُرُ فِي مِنَ لله إن طرد نها ما فلا مُذَكِرُونَ ۞ وَلَا أَفُولُ أَكُو عِندِي مرابنا منه ولا أعلى الغنت ولا أفول في ملك ولا أفول للذير زدرى غين لروبيه والدخه الداغل عافي نفي م ذَالِمُ الظَّالِمِينَ ۞ قَالُوا يَنْوَحُ قَدْ جَدَلْتَ افَّاكُرْتَ جِدَلْنَا فَأَكُرُ عَاتَعِدُنَا إِنْ عَنْ مِنَ الصَّنْدِقِينَ فَ قَالَ عَايَاتِ كُرِيدًا لَهُ إِنْ الم وماأنت بمعزين ﴿ وَلا يَنفَعُكُمُ نَعْمِي إِفَارَدُ مَا فَا نَصْمَ لَكُمُ كَانَالَهُ رَمُنَانِ مُعَالِكُ مُورَ لِكُواكِ وَالنَّهِ رَجْعُونَ النَّا أُمِّقُولُونَ فه ينه قالمان فتريته فعنال إحسرامي وأناجري أمنا أغر موت ا وأوجى النوج أبدل بومر من قومل الامر فذا من فلانسبسر حتانوايف علون وأصنع الفلك بأعيث أووحب أولا

لا يترط فيمن يتبعه مهما كانوا لأن حظه نصرة البدأ لا مال ولا جاه ـ

( التنــور ) باطن الأرنس

عَلَيْهِ عَذَا بُسُمِينَ وَ كَيَّ إِذَاجًا مَا أَمُرْنَا وَفَا زَالَتَنُورُ قُلْ الْحِيل مزكر وكبرا شنبن وأعكك الامزسة علنه القول ومُزَّامَنَ وَمَاهُ أَمْ مَعَهُ إِلَاقِلُ إِلَى وَقَالَ أَرْكُوافِكَ السَّمَالَةِ عَرْبِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنْ زَقِي لَعَ مُورِدَ حَدِيدٌ ١٠ وَعِي بُعِرِي بِهِمْ مِنْ موج كالجال والدى نوا المنه وكان في معزل بني أركب مْعَنَا وَلَا نَكُنَّ مُمَ الْكَ نَبِينَ ﴿ قَالَ مُنَا وَكَالَا عَلَيْهِ مِنْ الْكَالِمُ عَلَيْهِ مِن مزالماء قال لاعاصم ألتومر من أمرالله الامن وحروسال بمنها الموب فكان مِزَالْعَرَفِينَ ﴿ وَقِيلَ بَارْضَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ أفلمي وغيت كالمآء وقصي الأمروات توت على بحودي وقبل بعدا لِنْفُو الطَّلِيدِينَ ١٥ وَمَا دَى الْأَرْبُ وَمَا أَرَبُ الْمُ الْمُرْبِدُ الْمُعْلِقُ الْمُرْبِدُ الْمُعْلِق وَانَ وَعُدَلُ ٱلْحَرِي وَأَنْ أَعْلَى أَنْ كُلُونَ وَكَا فَالْ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ وَرَ ملك إنه عسل غيرصيه فالاستان مالبس لك به علم إناعظك ن يَكُونَ مِنَ أَجَعُهُ لِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّا عُودُ بِكَانَا مُسْلَكُ مَالْيُسْرَجُهُ

(۵۷ – ۷۵) تستمید نهدا

أن الله لا يهمه

الأشخاسوإعا

يهمه العسمل

الصالح ۽ فهذا

ابن توح أبوه نبي

بل أبو الأنبياء

لم يقبله الله لأنه أساء ــ راجع التحريم لنرى امرأة نوح وغيرها .

( ۱۹ غ) راجع : ۱۶ می آل همران

(02)

هذا الفول تراه في كل زمات يقوله المدركون الندوه مال ترك الندوك المقدرة عصرنا المال إذا جئت المال إذا جئت لمن يعبدون الأموات من الأوليا، وقلت الأوليا، وقلت

مَنْ مَنْ وَالْمُنْ عَادِ أَخَاهُمْ هُو دُاقًا لَ يَنْقُومِ أَعِبْدُ وَالْقَلَةُ مَا لَكُمْ الذغبر انان و الامعارون العقوم الاشتاكي عليه الر جرى لا عَلَىٰ الدَى فَعَلَمُ إِنَّا فَالا تَعَلِيقًا وَنَ ۞ وَيُفُومِ اسْتَعْفِرُوا بَكُمْ أَوْنُوا إِلَيْهِ مِرْسِلِ النَّمَاءُ عَلَيْكُ مِدْرًا رَاوَيَرِهُ كُرُونَ لَىٰ وَلَا لَنُولُوا مُعْرِمِينَ ۞ قَالُوا يَعُودُ مَا حِنْنَا بِنِينَهُ وَمَا عن بناري الميناعن قولك وماعن إلى مومين النقوك لاأعتزبك بعض المتنابسوء قالاني شهدأ الدواشد واأي برى مُنَاسْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ فَلِكَدُونِ مِعَالَةً لَا نَظِرُونِ ﴿ إِنْ نُوكِكُ عَلَى اللَّهُ وَرَائِكُمْ مَّا مِن دَآيَةٍ إِلا مُوَاخِذٌ بِنَاصِيبًا إِنَّ تَنِيعَلَ عِيرَ مِلْ مُسْتَقِيدِ ۞ فَإِن ثُوَلُوْا فَعَدُ أَبُلُعْتُ كُم مِّآ أَرْسِلْتُ بِهِ سنطف كاغتركزولانصرونه شيئاان بيقل المُورِيعِيظُ ۞ وَكَاجَآءَ أَمْرُ الْجَتَّا هُو دَا وَالَّذِينَ أَمَوُا مَا عَلَيْظِ ﴿ وَاللَّهُ عَادَّ بَعَدُوا بَالِيَتِ الدُنيالُفَ وَوَوَ الْفِينَهِ وَالْفِينَهِ وَاللَّهِ الْمُعَادِ الْحَفْرُوانَ مُمَ الْابْعِدُ

لهم هذا شرك يرمونك بأنك لا تحلو من إصابة سوء من أوليام ومعبوداتهم

Charles of the second

(71)واستستمرك طل منك أن تستحدروها وحملت لا ــتمبارها النف أن كيب الاســـانهمار في زماننا لأسها أو. با أأتي تضلم النظر كف إن

وقور فود الأنورة اخار صناعا قال يفور اعدوااله مالك من الدعيرة موانساك من الارص واست كرفيا فأستغير رُ تُوبُو النَّهِ إِنْ دَنِي قُرِيبٌ بِحِيثِ ۞ قَالُوا بِحَدِيثٌ فَلَالِثَ فِيكَا مُجِوًّا فِيلَ مَا أَنْهُ مِنَا أَنْهُ مِنَا أَنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا مَدْعُولَاكِهِ مُرِيبِ ١٠ قَالَيْنَوْمِ أَرَّ يَتُمُ الرَّحَانَ عَلَيْبُ مِن لَكُ وَالنَّيْمِينَهُ رَحْمَةً فَن يَنصَرُن مِنَ اللَّهِ إِن عُصَيْبَ فَمَا رمدو جي عبر عيدر ان ويقوم هان مافد الله لكرالة فدروها أكافي أرس الله ولا تمتوها بسوء فيأحد كرعناب وب فعَنْدُ وهَافِعًا لَ مُنْعُوا فِ دَارِكُمْ ثَلْنَهُ أَيَامِ ذَلِكَ وَعَدْعَيْرُمَكُدُ وب المَا الله المُنا المنا المنافية الدِّين المنوامع المرتمة من المناوين خِرِي يَوْمِهِ إِنْ زَبْكَ مُوَالْفُوي الْعَرِيرُ ۞ وَاخْدُ الدِّينَ طَلَقُوا العنبية فاستدائ ويترهرجنين وكأن ليعنواف ان موداكم وارتب الإسكال و ولعدات

فضوكت

الاسا. تا فى استعمال الثنى، وجمله وسيلة للباطل يدير مماه فى النفوس والاجتماع . (٦٩) حديد ) مشوى . (۱۷ و ۷۷ )

فيت رئاها)

يريك سبب

فيحكها

(ياويلق) يفسر
اك الضحك وانه
الداريات

(AY)

يعرض عليهم بناته للزواج انظر القصة في الشمراء .

( ۸۲ و ۸۲ ) جعسل طابها سافاها فجا، العقاب من

أعرض عن صفا إنه فك جاء أمرة بك والهدم السيم تناب عبرم دود ﴿ وَكُنَاجًا ۚ مَنْ رُسُلُنَا لُوطُاسِيَ بِهِمْ وَصَافَ بِهِمْ ذَرُعَا وَقَالَ مَنَا إِذَ مُعَصِينٌ ﴿ وَعَامَ مُ قَوْمَهُ بِهُرَعُونَ الَّذِهِ وَمِنْ فَكُلَّا لُوا زَالْتَ يَنَاتِ قَالَ يَفُو مِ هَوْلًا ءِ بَنَا زَمْنَ أَطْهَرُلُكُ فَأَتَّ فُوا

جنس العمل الذي قلبوا فيه نظام الفطرة .

الخالفان المناز

نفه، من قوله المنه، الله خير المكم المه، المنه، المه، المه، المه، المه، المه، المنه، المنه، المناه، ا

عال والمزان بالفسط ولا بخت القائر أسياء مرولانعثو من معدين ١٥ بفيت الله خير لك ان كناء موين بن وَمَا أَنَا عَلَنَكُ عَفِيظِ فَ قَالُواتِنْ فَعَنْ أَصَلُواتِنَ مَا مُركَانَ نَعْرَكَ مَا يَعَبُدُ إِمَا وْنَا وْأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوِ لِنَا مَالْتُنُو أَا لَكَ لَانْ أَكْتِلِ الرَشِيدُ ۞ قَالَ لِنَهُ مِ أَرْ بَسْدُ إِن كُنْ عَلَى بَنْ مِن رَبِي وَرَدُ فَيَى مِنْ دِرْقًا حَسَنًا وَمَا أَرْبِدُ أَنْ أَخَالِفَ كُمْ إِلَى مَا أَنْهُ حَسَدُ عِنْهُ إِنَّ صَعَفَا وَلَوْلا رَعْطُكُ لَرَ عَنَاكُ وَمَا أَنْ عَلَيْنَا بِعَرِيدِ ۞ قَالَ

انرى

(٨٨) يمرفك أن علامة الناصح الأمين أن يممل بما يقول فلا يدعو الناس إلى الحق و يخالفهم فيه فيفعل ضده .

(۹٦) راجع القمس

(۱۰۴) راجع القيامة .

اَفِهُ إِلنَّا رِكْمُ مُنِهَا زَفِيرُ وَسَهِيقٌ ۞ خَالِدِينَ فِيهَامَا دَامَدِ النَّهُ وَ وَالأَرْمِ لِلا مَا عَلَا مَا عَلَا أَنْ لَا لَا أَنْ لَا لَكُا بُرِيدِ فَ وَأَمَّا الذبن سعدوا في الجنبة خلدين فيهاما دامك ستقوت والارص الا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَّا عَرَجُهُ دُودُ ۞ فَلَا لَكُ وَمِ يَدِيعًا يَعَدُ هُولًا وَ مابعبدون الاحتماعيدانا ومرتين قيا واناكو فوعر سيهم غيرمنه وص الأوكفة النينا موسى الصيئة بدفاعناف فيدوكولا كَلَّهُ السَّبَعَتُ مِن رَبُكَ لَعْضِيَّ بِيَهُ وَ وَانَّهُ وَلَا مَا لُوسَكُ مِنْهُ مُربِ ٠ وَانْ كُلُالْأَلُو مِنْ عُرْبُكُ أَعْمُ لُلُهُ إِنَّا لَا يَالَّهُ مِنْ الْعُمَالُةُ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُعْمَالُونَ حَبَّابُرْ ١٠٠٠ فأسنير كأأرب ومن أاتمعك ولانطعنوا أديانع كاوت الصيران ولاترك والاترك والكالدين فللوافقت كالفار ومالكم من دُونَا لِلَّهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ لَهُ لَا لَمْصَرُونَ ﴿ وَأَوْ ٱلصَّلُومَ مَا مِنَاكِمَا و زلفا مِ الْكُ الْمُ الْحَدَدَ مَا يَدْ هِ مِنْ السَّبَّاتِ ذَلِكَ دِكُوى لِلْذَكِرِينَ ۞ وَاصْبِرُفَإِنَّاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْحَيْفِينَ ۞ فَكُولا وَكَانُوا عِمِينَ ۞ وَمَاكَانَ زَيْلَ لِعِللَا



(۱۰۸ و ۱۰۷)
الاماشاه راك)
الاماشاه راك)
المنحكم وان
المنحكم وان
وابس لأحدد
مهه شي، في
النظام والجزاء
على أن مثبته
النظام غلاحده
على أن مثبته
العلى أن مثبته

مُصِلُونَ ۞ وَلَوْضَاءً رَبُّلَ يَعَمَّلُ السَّاسُ أَمَّةً وَاحِدً وَلَاَ الْكَاسُ الْمَدُونَ وَخَدَّ وَلَاَ الْكَ خَلَقَامُ مُّ وَخَدَ كَلَهُ مُرِبُلُ وَلِدَ اللَّ خَلَقَامُ مُ وَخَدَ كَلَهُ مُرِبُلُ وَلِذَ اللَّ خَلَقَامُ مُ وَخَدَ كَلَهُ مُرِبُلُ وَلِذَ اللَّهُ خَلَقَامُ مُ وَخَلَا نَعْضَ كَلَا لَا مُعَمِّدَ ۞ وَكُلَا نَعْضَ كَلَا لَكَ مَلَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَا لَكُ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَمَعْ فَلَا اللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُولُونَ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

(۱و۲) راجع أوائل البندرة والزخدرت والزخدرت فصلت إلى ٤٤ والزمر إلى ٢٨

ونه من ٩٩ - ١١٣ وما عدها والرعد إلى ٣٧ - آخرها ه

(٥ ــ ١٨) اقرأ الفاق .

المبن ١٤ وقَالُواليُوسُف وَأَخُو الْتَحْدُ إِنَّا مِنَامِنَا وَيَعُنُّ عَصِيدٌ إِنَّا إِنَّا نَالِي صَلَّالُ مَبِينَ ۞ اعْتُلُوا يُوسُفَ أُواطَرَجُوهُ لَهُ لَنْ يَعِيدُ مَنْ ١٠ أَرْسِيلُهُ مَعَنَاعَلَا مُرْبَعُ وَبَلِعِدُ

الذئب

(سيارة) جمعة المداورين

(44)

اله ربی) يقصد الرب الحالق أو رب البيت (۲٤)

ممت به وهم بها) بالطبع لم

المغلصين ۞ وَاسْتَبِقَاالِتَابَ وَقَدْتُ فِيصَهُ مِن دَبُرِهَ الْفَيَا سند كالدالياب قالت ماجزاء من زاد بأعلك سوق الاأنسين أَوْمَنَاكِ الْبُرِي قَالَ مِي رُود بِي عَنْ لَعْلِيهِ وَيَعْلَمُ الْعُلْمَا

يكن بعد هذا الاباء منه والاستمصام إلا انها تهاجه انتقاما لرده ارادتها واحتقاره شهوتها وكان همه بها دفاعاً عن أفسه \_ انظر استعمال مادة الهم في ٥ في غافر و ١٣ و ٧٤ في النوبة و ١١٣ في المناهة و ١١٣ في المناهة ( لولا أن رأى برهان ربه ) أي لحصل ما يحسل من السوء في عاقبة العراك والمقاتلة ورأى برهان ربه عجي، صاحب البيت في هذا لوقت ( وشهد شاهد من أهلها ) كما هو الشأن في مثل هذه الأمور البيتية الداخلية يخضر حاضر من أهل الزوحة ليحتق في القضية .

115

يصة قد من وحد أن وحومن النسا فارن فالواقيم قد من دير قال أنه من كدك قال كدك عظام الله وسع أعرض عَرْ هَاناً وَأَسْلَعُهُ عِلِدَ شَيْلِ إِنَّكِ كُنْ مِنَ أَيْ الطَّوْيِنَ ۞ وَقَالِيَ يسور في الدِّب المران العريزير ودفيها عن غيب ودسعة إِنَّالَهُ مُهَافِي مَسَلَلُ لِمُ بِينِ ۞ فَكُنَاسِمِ عَنْ يَتَكُرُ هِ ﴿ أَرْسِكُ مَا لِيهِ إِنَّا لَهُ فِنَ وأعدد دلة متحكا والتكل واجده منه بكناوقالنا حرا عليهن فلأراب أحبرته وقطعن بديه وفانحس يدما مَذَابِتُ إِن مَانَا إِلا مَلَكُ كُوبِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ كُلِّهِ مَاكُ مُنْ يَعِيلُ اللَّهُ وَالْدَى فيا والقدر ود للاعن عليه والسنعطيم ولبن أربف علفا المرا سِعَانَ وَأَيْكُو مَا مِنَ الصَّاعِرِينَ ۞ قَالَ رَبِ النِّهِ الْحَدُ الْيَامِيمُ



(۲۲) ومها و ثنت من غرامهن به أطهرت ما فی نصمها . ( ٣٦ ــ • ٤ ) تدبركيف أخذ يدعــوهما إلى التوحيد قبلأن يؤولالرؤيالهما

(21) (41) ة في مرلانو من ن بالله و هر بالاخر ، ه كفرون في والبعث العياد والآانا والك الدر القت ولك

( الملا ) الأعيال الذين يجالسون الملك . ( أضغات ) خليط .

( وادكر بعد أمة ) تذكر

( Y & e A : ) دأبا ) تول وصول الساد

خَمْلُمْ بِعَنَامِينَ ۞ وَقَالَالَذِي عَمَامِنُهُمَا وَأَدْ حَصَرَبَهُ دَامَةٍ المِن حُدينا وبالمِفَارْسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَنْهَا الصِّدِينُ أَفِينَا فيهبع بغرب يمان كأكفن كبغ عاف وكبع سنبلت خصروا خرباب تعلادجه الكالقاس لقله مسكون قال زرغون سبع سنين دا بافا حصد دود و في سنيلينه قل الديمًا مَا أَحُلُونَ ﴿ وَأَمَا نِدُمِن الْعَلَا مَا أَلَالُ مَا الْمُعَالَقُونَا كُانَ مَاقَدُمْتُ لَمُنْ إِلَا قِلْمُلَانِنَا تَحْصِنُونَ ۞ ثُرِّيَا فِي مِنْ عَدِ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يَعَانَا لِنَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُ وَنَ ۞ وَقَالَالمَالِنَا مُونِ بِيَّهِ قَلْنَاجَاءَ وُالرَّسُولُ قَالَارْجِعُ إِلَى رَبِكَ فَسْتَلَدُمَا بَالْأَلِيْسُوةِ الَّذِي قطعن الديهن الري بحكيد من عليد و قال ما خطبكن ودين وسف عن نفسة فلرحنش بلدما علنا عليه مِن مه وَانْدُ لَمُ الْمُصَادِقِينَ ۞ ذَلْكَ لَعُدُا أَنْ لَا عَنْدُ مَا لَعَتَ

(عه - ۱۰ ه)

هذا أصل في
انتقاء العاملين
في وظائف
الدولة ، وأن
نفسه لما هو
كلاامري يقدم
نفسه لما هو
كف، له .
لا يقمر في
العمل ، ولا
العمل ، ولا
وهسدا معنى
وهسدا معنى
وهسدا معنى
راجع أواخر
الجمع أواخر

مَكُنَ أمِينُ ۞ قَالَ جَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَالْحَفِظُ عَلَيْهُ ۞ وكذال مصنالومف فالارص نبوا مناحب تنااسيد رَحَيْنَامُ زِينًا ولانصِيمُ أَجِرًا لَعُسِينِ ۞ وَلاَجْرَالاَجْرُ عبر للدين المنواوك الوابي عون ﴿ وَجَاءَ إِخُو بُوسُتُ فَدْخَلُواْعَلَى فَعَرِفِهُ وَهُ لَذُمْنِكُونَ ۞ وَكَاجَهُرُهُمُ جَهَارِهِمْ قَالَانُنُونِيا أَجْ لِكُومِنَ إِسِكُواْ لِانْزُوْنَا ذِيَا وَفِيالَكُتُ لَ وَانَا خَبُرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لِرَبَّا تُو بِي بِيعَلاكُ مِعَندِي وَلاَنْفَرَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُ وَدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّالْفَ عَلُونَ ۞ وقال لفنتنيد اجعكوا بصنعته في رحاله العلمة أعلى العربوب إذا انفالوا إلى على مرتعان ١٠٠٠ فا ارجعوا الياب فالوا يتأبانا منع مِنا الكِلْهَا رُسِلْمَعَتَ الْخَانَانَ الْحَالَةِ إِنَّالَهُ كنظون @ قالعلام كالمناكم عليه الاستكاامن كاعل وقيا فأرق حفظاً وهو أرَّد الرَّد الرَّد الرَّا فَا الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَامِدُ

مَانَعُ لِ وَكِمَا عَ وَمَالَبُ مِنْ لَا لَدُخُلُوا مِ قَالَ وَجِدُوادُ م أنوا ب منفريه وما أغني عنصف من الله من سي الألحكم اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ كُلُّ وَعَلَيْهِ فَلَيْنُو كُلِّ الْمُوَكِّكُ لَا أَلْمُ وَكِنَّا دَخَلُوا من حَتْ أَمْرُوا وَ مِنْ أَلَا يُعْنِي عَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ حَاجَةُ وَنَفْسِ بِعِنْ لَ تَصْنَبُهَا وَانَّهُ لَذُ وَيِتَالِمَا عَلْنَهُ وَلَاكِ كُتْرَالنَاسِ لا يَعْلَونَ ﴿ وَكَادَخَلُوا عَلَى وَسُعَنَا وَيَالِنُهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنَّا أَخُولُ فَلَا سُنِّسِ مِبَاكَ انُوا يَعْلُونَ ۞ فَلَأَ حَمْرُهُمْ بحتكار فرجعك النقائة كورجا أخبد الأأدن مودن بسها البيرانكر لتدوون الاالوازاف لواقاف الواعك وماذاك فيدون قَالُوانَفُود صَوَاءً الْمُلِكُ وَلِنْجَاء بَدِجُ لِيَعِيرِ وَأَنَا بِدِرْعِيدُ قَالُوانَالَة لَقَدْ عَلَى مَاحِنَ النف دَفِي الْأَرْضِ وَمَأَكَّا كُولِينَ فَ قَالُواْفَاجَ وَوْ الْكُنْدَكُنْدِينَ ۞ قَالُواجَرَ وَمُ مَنْ وَجِدَعَ

(متفرقة) لأن دخولهم مجتمعين يلفت الانطار اليهم ويدعو إلى الثك فيهم

( إنــكه للمرفوت ) استفهام لينظر ماذا يجيبون .

( صواع الملك ) السكيل الرسمى . ( قيداً بأوعيتهم ) حتى لا يقيموا أن السألة مديرة . 119

(rv)

سُنَا وَفُونَ حَسُلُومِ عِلْمَا مِنْ فَالْوَالِنَ سُرِقُ فَعَلَا وَالْمَالِيَ الْمُنْكِرِقُ فَعَلَا سرقا ولدمن فبكل فأسترها يوسف في نفيسه وكريب عاكم عَالَانت مَنزَمَكَا مَا وَاللهُ أَعْلَى مَا تَصِيفُونَ ۞ فَالْوَانَا بِمَا الْعَذِيرِ إِنْ لَدُ إِمَا الْسَعِمَا كِيرًا عَدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَلُكُ مِنَ الْعَيدِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَاتُهُ إِنَّ الْحَدِّ إِلا مَن وَجَدُنَا مَنْ عَنَاعِندُ وَإِنَّا إِذَا ظالمون ٥ فأناأسيسوا مندخلصوا بعناقال تبرم الر تعلواان الصفرود أخذ علت مويقام الله ومرقبل الوطف في بُوسف فَأَنْ الْبَرْجَ الأرْضَ عَنْ بَادَ لَ لِلْ إِنَّا وَجَحَدُ اللهُ لِلَّ وعوخه الفيكين أرجعوا التاب كافعو لواتا بالاالابناك سَرَقَ وَمَا شَهِدُ نَا إِلا مِنَا قِلْكَ الْمُحَاصِكَ اللَّهُ يَلْ حَفِظِينَ ١٠ وستل التركيد الذي كافيا والعير الدي فيتانا فيها والمالصة بسوك أناك المرافقة بماعي الأدان جيماً إنَّا هُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتُولُ عَنِيمُ وَقَالَ

( ١٥٥ ) تفتأ ) تظل ( حرضا ) مصرفا على الهلاك .

إِنَّهُ لِآياً نِنَهُ مِنْ رُوْمِ اللَّهِ إِلَّا لَقَوْمُ الْكَعِرُونَ ﴿ فَكَفَّا مَسْلُوا علته فالوا بأبنا أفريز تساؤأهكا كشيؤ وجث احسفة أَمْدُ لَقُوْ زُالُ مِنْ عَلَيْكُ وَلِي كِيالُمُ عِنْدِينَ ۞ قَالَ لِانْعُرِيتِ كُرُوهُ وَأَرْبِكُمُ الْرَسِمِينِ ﴿ الْهَبُو عَسْمِهِ هِمَا فَأَلَعُو مُرْعَأَ وَكُهُ أَلِي مَأْمِنْ يَصَمَّ اوَأَنَّو لِي بالفيكة عَيِمَ في وَلنا مُصَمِدُ عَدِيًّا لَ وَلَمْ فَالْ المِعْدِيمَ يوسعتكولا رتعيدويان فالأدانة إلكالج مكلبك كمادد ٤ فَتَالَبُهُ لَيُنِيرُ الْمَنْهُ عَلَى وَهُمِيةً أَرْمَدُ سَيَرُ فَالْ أَوْلَةُ ن عَلَيْنِ إِلَى مُعَالِا مُعَلِّدُونَ ﴿ فَأَلُوا لِيهَ بَامَا أَسْتُعْفِرُ لَمَا وَوَبُنَّ إِنَّا صَفَّتًا خَيِثُ مِنْ وَالْمِنْ وَأَلْتُ مِنْ لِكُونَ لَكُونَ وَالْمِنْ وَأَلَّكُ مِنْ لِلَّهِ هُو لُمُ عَوْرُ ٱلرَّيِّيَةِ ۞ قَلْمَادَ مَلُو كَنَ يُولِسُمَنَا وَيَرْالِيَهِ أَبَوَبَهِ وَوَالَ

(۸۸) مهده که شه رایخه ـــ انظ ۲۳ قالاس و ۲۴ ق التور

( ۹ ) خيدك أن الأحر مصلوب هو س العلى الملك ، وأن الله والموي من الاحسان
 في العمل ، بالمتي هو من حيد في ودية عبد من العمل و حسسه من احلل ، و عمام من إصبر على هذا الاحتياد ، فندس ،

﴿ ١٤ ﴾ إنشدون ﴾ الصاولي بأي مخرف ،

(۱۰۰)

وخسسروا له سجدا)خضعوا له وصداروا محت أمره

(۱۰۱) راجع الاسلام في ۵۸ في آل عمران ، ثم افرأ غافر إلى ٤٠ (ا ١٠١) راجع الرأيوس وتدبرها آية آية والأنبياء كذلك والحل



(١و٢) اقدراً أوائل يونس ثم انظر النمس .

(۱-۸) صوان)فروع متنوعة بأصل واحد ويدخل

قيه النطميم المعروف عند علما، الزراعة \_ اقرأ الحجر إلى ٢١ وما بعدها وق إلى ٧ \_ آخرها والذاريات إلى ٩٤. وما بمدها .



(1)

لذو مغفر قالماس على ظاميدم) اقرأ الشورى إلى ۴۰ و ۴۶ والنحل إلى ۲۱

ما بانفيه مرقادا اراداند بقوم سوعافا در دلد ومالم مِن دونه بير وال ١٥ فوالدي مربح البرق فرفا وطمعا و بنيني التحاب الفاك ويسبخ الرعد بحديه واللبك في من جيف يه

rv

(٧) راجع ٧١ في الاصراء و ٩٠ في الأنمام و ٧٧ في الأنباء و ٢٤ في الدجدة .
(١٠١-١٠) وسارب بالنمار له معقبات ) ترى هذه الحالة في الوك المستبدين والحكام الفلالين، يخشون ما يصيبهم من الاعتداء عليه بدبب ظلمهم فيخذون الجنود تحرسهم عند ما يسيرون ولا بأمنون ( لا ينير ما بنوم حتى بغيروا ما بأنهم ) عذه قاعدة اجتماعية تجمل الناس يعنون بالعمل والاعتماد على النفس ، وتربيهم أن لله سنة لا تتبدل ، فلا يقدم المتصرين ، ولا يؤخر المجدين ـ اقرأ الأنفال إلى ٣٥ والأعراف إلى ٧٥ و ٨٥

و ما و خالان ما الناد و و الاصال مَادُ ۞ أَفْرَيْكِ إِنْ أَغَا أَزِلَ لِيَكُ مِن رَبِكَ الْحَقَّ كُنَّ هُوَ

( ١٤ ١ - ١٦ ) الأحقاف و المرا الأحقاف و و المرا حسم و و و المرا حسم و المرا عن الحاقية .

( \ Y )

قاعدة لبغاء الاصلح في الحياة اقرأ الزمر إلى ٢٩ و ٢٩ \_\_ ووراجيم ووراع ووراجيم ووراع ووراع وورا

في البقرة .

(١٨) اقرأ الزمر إلى ٧ ؛ و١ ؛ والمائدة إلى ٢٦

(١٩)كن هو أعمى) لم يتلكن هو جعل لبريك أن الجهلعي ، وأن العلم نور (أولو الالباب) أصحاب العقول اللانجة ، وصفاتهم في الآبات الآتية وأواخر آل عمران

ومن صلح )
اقرأ التحريم ،
واعظـــــر ابن
نوح في هود
وأبا إبراهيم في
قصته ، ثم اقرأ
غافر إلى ٨ و ٩

تُعْنُونَ الْمِثْنَةِ فَي وَالْذِينَ بِعِيلُونَ مَا أَمَّ الْمُدَابِيَّان مُنُورُ رَبِّهُ وَخَافُونَ مُوءَ الْحَكَابِ ۞ وَالْذِ بَصَبُرُوا الْنِعَاءَ ربهة وأفام والصكوة وأنفقوا بمارز فسنهم سراوعلا يدرون باعت والتنبئة الولتك أم عفي للأار وحنت علا ون عليه من الاستاب السكنم علي ما المسترة ميع عقبي الذارى والذس معصول عبد أللهم بعد سفاد وتعط ماأمر الدبيتان بوصك ويفسيد وند الأرض وللك لغراللف وكمد سوء النارى الله يبسط الزرق لمن يتناه ويقدر وفي مَا إِلَانَا وَمَا الْمُنَّا وَالْمُنَّا وَالدُّنَّا فِي الْالْمِنْ الدُّنَّا فِي الْاَنْمَا فِي الدُّنَّا فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ الدُّنَّا فِي الدُّنْ الدُّنَّا فِي الدُّنَّا فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي اللَّهُ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي اللَّهُ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي اللَّهُ فِي الدُّنْ فِي الدُّنْ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللللَّهُ فِي الللَّهُ فِي الللّهُ فِي اللّهُ فِي الللّهُ فِي الللللّهُ فِي الللّهُ فِي اللللللّهُ فِي اللللللّهُ فِي اللللللّهُ فِي الللللّهُ فِي الللللْ فِي الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ فِي اللللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللل ددى أند تطلب العُلُوث ۞ الذي إن أو علم الطاحد

(٢٧\_٢٠) أرجع إلى ١١ ثم أنظر الأنمام في ٣٩

اسر عيما ولا والالذ والعبيه عاصعوا فارعد أوتحا و دَارِهُ حَدْ يَا يَى وَعُلَاللَّهِ إِنَّا للَّهُ إِنَّا للَّهُ إِنَّا للَّهُ لَا يَعْلِفُ لَلْهِا وَ اللَّهُ مُعَدِّى رَسَا مِن قَسُلُكَ فَأَمْلَتُ لِلَّذِينَ كِلَّذِينَ كِلَّذِينَ كُلَّهُ وَأَنْهُ أَخَذَتُهُ رون الأدس كف وأه بحث ومروضدو الوَمَن يُسْلِلُ للهُ فَمُالَهُ مِنْ مَا دِ اللهُ اللهُ فَاللهُ مِنْ مَا دِ اللهِ اللهُ اللهُ فَالْحَدُوق الأرارة من الإخراد من أن

أظم يبأس الدين آسوا ) من هداية هؤلاء راحه ١٠٩ - ١-في الأنمام .

(۲۲) ارجع إلى ۲۷

(۳۵) اذهب الى ۱۵ فى محد .

(٣٧) راجع ١٢٠ في البقرة .

(۲۸ – ۲۸) راجے ۱۰۶ فیالبقرۃ وافرأ غافر إلی ۷۷ و۸۷والأنبیا، إلیء ٤ – ۵۰ أَرْسُلْنَا رُسُلَا يَنْ اللّهِ الْمُعْلِلُ وَجَعَلْنِا لَمُعُ أَرُونِجَاوَدُونِيَةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ إِنَّ اللّهِ الْمُعْلِلَةِ اللّهِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُعْلِلَةِ اللّهِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُعْلَلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلَلَةُ الْمُعْلَلَةُ الْمُعْلَلِةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنظمة المنظ

(۱\_ه) راجـــ أول البقرة و۱۵۷ منها و۲۶ في النحل .

(باذن ربهم) سنته التي بها الهداية والتأثير، فبقدر ما في المر. من حب الحتى والاستعداد للبوله يكون انتفاعه به ، انظر النور في ٢٥ والشورى في أواخرها ، ثم ارجم إلى البراهيم في ٢٢ و ٢٥ – ٢٧ ( على الآخرة ) انفط على يفيدك أنهم لا يدمون في حبهمالدنيا إلا إذا كانوا يؤثرونها على الآخرة \_ افرأ الأعلى إلى ٢١ و١٧ والقيامة إلى ٢٠ و٢١ و٢١ و

البين لمنه فيعني الندس تبنأه وبهدى من تب وعوالعزر العكيد اوكذا ركاناموسي بالبناأ والحرب ومك اظل نال الورود كي مربأيت الله إن ف ذال آلات كن صَبَادِتُ كُورِ وَادْ قَالَ مُوسَىٰ لِعُومِيهِ أَذْكُرُ وَأَنْعُمَهُ أَلَّهُ للكراد أنجاب وأل وعون يسومون كشوة العناب ويذبحون ابناآه كرويستنون يساء كروي ذلكم للزامين رجم عظية ۞ وَادْ نَا دُنْ رَبِي لِينَ شَكَّرُ وَلا زِيدَ تَكُرُ وَلَا نِينَ كُورَا إِنْ عَذَا بِي لَنْ يَدِيدُ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكُنْ مُرَوّا أَسْتُمُ وَمَنْ لأرض مبعافا فألله لغين مِسَاد الزيايك أراب بن فيلكم فو مرنوج وعاد و عود والدين بن بعدهـ ولايعـ والدَّيْدُ مِنْ اللَّهُ وَمُلْكُمُ مِنْ الْمُتَنَّتُ فَرَّدُ وَالْمُدِّيِّهُ وَفَا فِي وَقَالُولِانَاكِ عَنْ ثَايِمَا أَرْسِلْتُه بِهِ وَإِنَّا لَيْ شَلِكِ مِنَا لَدْعُونَنَّا الَّهِ مِ

راجح ۱ ، می و البقرة و ۱ ، می و البقرة و ۱ ، می و البقراف ، و البقراف ، و البقراف ، و البقراف . كذلك .

( يمن على من يشاءمنعاده) وهدا هوسبب الحقد والحسد في الناستراهم أحدا منهم نبغ وظهدر بنعمة وفضل من الله يمناوت كده ويملئون ذمه ولا يريدونان يقبلوامنه الحق حتى لا يكون له فشنل في هدايتهم على بدره

الكرالة بمن على من عبايم وماكانكاأن أيت المكان إلا إذ يَا لله وَمَا لله فَلَيْنُوتُ إِللَّهِ فَلَيْنُوتُ إِلَّا لَوْمِنُونَ ١٥ وَمَالَنَا كوك كالله وقد مدن اسبك والعبر وعلما الأيموناوعل لله فلتوكل التوكاون ﴿ وَقَالَ الَّذِي كَفَرُوا لِ سَلِمِ لَهُ وَعَالَ الَّذِي كُفَرُوا لِ سَلِمِ لَهُ وَحَالً مِنْ أَرْضِنَا أُولِنَعُودُ نُ فِيلِينَا وَأُوحِيَا لِيَهِ مُرَبِّهُمُ لَيْهِ لِيكِ الظالِمان @ وَلَمْ يَحْتَ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ مِرْدُالِكَ لِزَّخَافَ مقامى وخاف وعيده وأستفقوا وخاب كلجبارعيبدي ن ورايد جهد ويسى ن أوصديد ١٥ تعزعد ولايكاد بغه وَيَأْتِيهِ المُوتُ مِرْجُ إِنَّ كَانِ وَمَا هُوَ يُمَتِّبُ وَمِنْ وَرَآبِهِ عناب غليظ الم منال لا يركن وارته اعتمام والمراد شندت بوالزيم في توم عاصف لايعند رون بمَا كستهوا عَلَى شيء وَالْكُ مُوَالْمَذَكُ الْمُعَدُ فَالْزِرَ الْمُلَدِّ خَلْقَ النَّهُ مُلْقًالُتُهُ مُ وَالْأَرْضُ وَ مَا يَا يَا مُعَادُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَاللَّ عَلَى اللَّهِ رين ٥ ورزوا لله جمعافقا لالسعف واللذين سنح بروايانا فالك تربيك المتافق لأنده منفنون عنامن عذاب الدين في قالوا

(۱۲ – ۲۰) يريك أن الظالمين معلون في كل زمان على كيد المصلحين وابعادهم واكن الله ينصر المصلحين ويزلزل على أيديهم سلطة الظالمين .

(۲۱) اقرأسياً وخافر

مَادِينَا أَنْ الْمُرْزِ إِلَى الْمُرْزِ إِلَى الْمُرْزِ إِلَى الْمُرْزِ إِلَى الْمُرْزِ الْمُرافِقِينَ مَا مُ دَارَالْبُوَارِي جَهَا مُنْ بَعْنَاوْ بَيْنَا وَبِنْ الْمُرَارُ فَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدًا وَا

الذن

(۲۷) بریك أنه لا یضل إلا الظالمین ، وأنه یفمل ما بشاء ، ولـكن مشیئته لا تنافض، حكمته ونظامه ــ اقرأ الأنعام وأوائل الشوری وأواخر الانسان .

ما عنى ومانعلى وما يخي على الدوس في الارم والفالتهاو كنديندالذى وعب لي على البكتر استعيل واسطى ان وفي استيم الدعاء ن رياجعلي من الصَّالُون ومن دري رَبَّا وَمَنْ أَرْمَنَّا وَمَنْ أَرْمَنَّا وَمَنْ لَدُعَاءِ ٢٥ رَبِّنَا

اقرأ الحسج
والعادات ومريه
والتمراء و١٣ مرية
م اقرأ الأنباء
والمكبورة
والأندام
والمتحدة
والمتحدة

والزخرف ، ثم أوائل آل عمران ، وأواخر النحل والحديد والنجم والأعلى و ١٢٦ من التعمة المعرة من القعة المرة من القعة المرة على النماء و ١٤٥ - ٥ في ص ، ثم استخلس العبرة من القعة بالشجاعة في الدعوة والعمل على تنفيذ الحق ، وتضعية الآب والابن وكل عزيز في سبيل الله ، وإن النفحية بالنف فوق كل تفحية وإن الهجرة للتفوى من القتل والحرق لاتنافى التفحية ولا الشجاعة ، بل عي منهما .

وأندراك استورة وأندراك استوم أايها وَصَرَبُ الْكُوالُامْ اللَّهُ اللّ ومروان المائم مرابر ولمند الجال الأفاد عسان لله مخلف وعدم رسله إن الله عزير دوانيتا و الوم تبدّل رض والنه أن وبرزوالله الوجدالة ين يؤمّب ذمف إين في الأصفادي سرّاس لام مزوّما ار ٥ لِيَعِزَى الله كا بعير مَاكَتَ الله إِنَّالِلَهُ مَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ عَلْمَا يَسَلَّعُ لِلْسَاسِ وَلَيْنَدُرُوا بِهِ عَ

المعدد المدان الحادي المدان المعدد المعدد المدان ا

(۹۹) مصدوف بن فی القیود .

(٥٠) ثيابهم من قطران المرعة اشتعاله بالمار ، وشدة تأثيره فى الجمم ــ راجعع

مِيُولِلْ الْحِيرُ

7.7

افرأ الرعد المناب المادي المناب المادي المناب المادي المناب المادي الما

والواتمية إلى

A . \_ Y .

امسلين ﴿ دُرُهُ مُ مَا كُلُوا وَيَعْمَا أَوْ لِمُنْ أَوْلَا فيتؤفي كالون ومآا فلك تامن قريد الاو لمناكات تعلوا ۞مَاتَتُبَى مِنْ أَمَّا أَجَلَهَا وَمَايَتُ مُنْ فِرُونَ ۞ وَقَالُوانَا بَاالَّذِي رِ لَمُعَلَيْهِ الذِكرُ إِنَّكَ لَجُنُونُ ۞ لَوْمَا الْأَيْمَا الْمُلَابَكَ إِلَّا الْكَانِ الْكُنَّ مِنَ الْعَنْدِفِينَ ۞ مَانْبَرِ لَالْمُلَبِّكَ: إِلا الْحَقْوَمَاكَ انْوَادْا مُنظِيهِنَ۞ إِنَّا يَعَنُ زُولِنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّالَدُ خَنْفِظُونَ ۞ وَلَقَدُازُكُ لَنَا مِنْ بَلِكُ فِي سِيمِ الأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْنِيهِ مِن رَسُولِ إِلا كَانوابِهِ يَسْنَهُ وَنَ ۞ كَذَٰ لِلنَسْكُنُهُ فِي لَلُوبِ لَهُ عِبِينَ ۞ لَا يَوْمِنُ وَنَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ الْأُولِينَ ۞ وَلَوْ فَعَنَّا عَلَيْهِ مِالْمَا مِنَ السَّمَاءِ منعورون @ وَلَقَدْ حَعَلْنَا فِي السِّيمَاءِ بِرُوحًا وَ رَسَّنَاهَا

سنة وَمَانِهُ لِهِ إِلا عَلَدُ رَمَّعَلُو مِنْ وَأَرْسَلُنَا أَرْبَةً وَإِنَّا لَهُ إِنْ فِي وَيُبِتَ وَخُولًا لَوْ رِقُونَ ١٤ وَلَقَادَتِكَ الْسَفَهِ نحظة والندعا المستنجرين وان ربك هو يخشره المحك غلية في والتلاخكة الإنسان وسلما المرح مُسَنُونِ ﴿ وَاجَأَنْ خَلَفْ وَمِنْ قِبُولُ مِنْ أَارِالْنَهُوهِ ﴿ وَوَذَقَالَ بالدو تعن فيدمن زوجي فقيعواللرسيجدين () فتنجي الملكك كلها أخعون ١٠ إدا بليتر أقان بحوزته التنجدين ١٥ قَالَتِ الله مَالَكُ الْمُ يَكُونَ مُعَ السَّاحِدِينَ فَ قَالَ لَهُ مُن الْمُعِدِ فَإِنَّكَ رَجِيهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّفَنَهُ وَلَا يَوْمِ ٱلدِّينِ فَ قَالَ رَبِّ ظري الديوم ببعنون الا قال قال الدين النظرين الا إلى توم لُوفِي الْمُعَلِّومِ فَ قَالَ رَبِيمًا أَعْوِيتُ فِي لَأَزْ يَهَ لَلْمَ فِي الْأَرْضِ وَلاَعْوِينَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٥ إِلاعِبَادَكُ مِنْهُ وَالْخُلُصِينَ ١٥ قَالَ

ر ۱۹۱ ـ ۰ ۰ ۰ ۱ من معمل الله بوصف النوع الهادئ الله ما ما من الله ما الله ما ما من ما من الله ما من الله ما من الله ما من الله ما الل

تستطيع أن تمكه و تعدله ، والنوعان موجودان في كل أنة فندبر السياق من أول السورة وراجع القصة في البقرة ( با إطيس مالك ) راجع الأعراف في قوله ( مامنعك ) في ١٢ ثم يوسف في قولمم ( يا أبامًا ، مالك ، في ١١ والبقرة في قولهم ( وما لنا ، ألا نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من دياراً وأبنائا ، في ٢٤٦ ثم الصافات في قوله (ما لكم ، في ١٥٢ و القلم في ٥٣ و ٢٤٦ ثم الصافات في قوله (ما لكم ،

( ۲۶-۰ ه ) اقسرأ فاطر والدخان .



(10-3A)

(٦٠) انظر حكايتها في التحريم . لَ فَوْمِ تَعِينِ ١٠٠٠ الأَولِ وَلِيانًا لَكُومِ مِنْ الْجُعِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ وَمُواجْمِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ وَمُواجْمِينَ الكِرَّالْعُكِيرِينَ ۞ فَكُنَاجًا مَ مَا لَ لُوطِ

. تُوْمَرُونَ ۞ وَقِصَدْنَا النَّهِ ذَلِكَا لاء مقطوع مصيمين @ وَجَاءَاهَا لِلْدَينَةِ يَسْتَبُدُونَ قَالَ إِنْ مُولاً وصَبِي وَلا تفصول في وَأَتْفُواالله ولا تَعْرُونِ فَ عَالَوْا وَلَرْ مَنْ لَكُ عَنَ لَكُ الْمُكَالِينَ ۞ قَالَ هُوْلًا عِنَا وَانْ كُنْ و ذلك لا يه الله منين و وان كانا صحب الا يك اظليين جمين ۞ فَتَأَعْنَى عَنْهُ مَا كَانُوا تَكِيبُونَ ۞ وَمَاخَلَفَنَا

عرض عليب بنانه ليتزوجو بهت فيسيرو على نظام الفطر والنسل ، افر القدسسة ف

الشعراء

(Y1)

زه ۸ ــ ۹۹) اقرأ أواخرطه

ما من المنابى ) اقرأ الفائحة .

آزُورَ جَامِنْهُ وَلَا فَعُرُنَ عَلَيْهِ وَالْحَفِضَ جَنَا حَلَا لِنَا عَلَا لَا فَمِنِينَ ۞ وَعَلَا فِي الْفَا عَلَا لَفَا مَنِ اللّهِ مِن ۞ حَمَّا أَرَانَا عَلَا لَفَا مَنِ مِينَ ۞ عَمَّا أَرَانَا عَلَا لَفَا مَنَ عِضِينَ ۞ فَوَرَ بِلَّ لَنَ مَنَا عَلَا الْفَرْ عَنِ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ الْمَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ مَا اللّهُ مَا أَنْهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

اعتبان عسونها وبندرة ونشيط وبندرة ونشيط بها الرأ أواخر الدخان الأنمام من الدخان الأنمام من الدخان والأعرب والمحادث الدخان الدخا

أحلكم.

(فلاتستعماوه)

أى فلاتستعجلوا

(۲-۹-۹) أفرأ الأنمام وبس وتدبرأوائل إبراهيم وأواخرها و ۱۵ فی فافر و ۵ ه فی النوری و ۲۲ و ۲۶ فی العنکبوت .

وَسَوْ لَكُوالِكَ وَالنَّمَارُوالنَّهُ وَالْفَيْمُ وَالْفَيْمُ وَالْفَاتُمُ وَالْفَاءُ وُمُسْتَقِّرُاكُ إ ذَلِكُ لا يَهُ لِفُوْ مِ لَذَكُ رُونَ ﴿ وَمُوَالَّذِي حَدْرَ إيخلق فالإللك كرون وران وإن تعذوا بعمة الله لاتخصوها لَعْفُورْ زَجِيدُ ﴿ وَاللَّهُ يَعِلَمُ مَا تَسِرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ ۞

(۸) اقدراً العاديات ( ويخلق مالا المامون) إحبار بأت العملم معجدد أنواع المواصلاتوفه وصلنا فيزماننا إلى الطارات.

(۲۰ و ۲۰) فهل متبر بهذا الجاهلون من

امتنا الذين يدعون الأموات ، من الأولياء وأصحاب القبور والمقسورات ، يطلبون منهم الحاجة ، وما دروا أن ذلك عبادة ـ اترأ فاطر والزمر وأواخر الأعراف ، ثم ارجع إلى الاخلاس .

عَبِلُواأُوزَارَهُ كَامِلَةً بَوْمَ الْفَيْنَاوِمِنْ أُوزَارِالْدِيرَ اختراللا براحك وافي مند والدنساء كنا والأخر رُاكْتُمِينَ ۞ جَيْنَتْ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا نَعْرِي مِن

يفيدك أن من يكون نسدوة الناس في الدر متقدار المتقدار الوائل النسرا أوائل المتكبرت و ٢٢٠ في المائدة ...



(٢٥ ـــ ٢٧) انظر كيف العناية بالعلم والذين أوتوا العلم لتعرف أن الجهل رزية وخزى على أهله على

(٢٨-٢٨) اقرأ ٥٠و١٥ في الأتفال و٢٧ في الناء وأواخر الزمر .

وْمَا فِيَا أَمْرُ زِبْلُ كَ كُذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وْمَاظَلَهُ مُاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ حَسَانُوا انفُسَاءُ يَعْلِلُونَ ﴿ فَأَصَابَهُ مُسَيِّعًا ثُمَا عِلُو وَعَافَانِهِ مَا كَا فُوالِهِ يَسْنَهُ وَوَ لَا وَقَالَ لَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْسَا مَافَهُ مَاعَبُدُنَامِن دُويِدِين سَيْ عَنْ وَلاَ أَمَا وَنَا وَلاَ حَرَمْنَامِن وَيْدِينَ المَدْ وَاللَّهُ مَعَالَ الَّذِينَ مِن فَهَا لِمَا أَلَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَأَفْتُمُ اللَّهُ جَعَدًا مُنْهِ وَلا سَعَتَ اللَّهُ مِنْ مُوتَ إِلَا وَعَلَا عَلَى حَفًا وَلَكِ الْكِيرِ الْعَلَى إِلَيْ الْمُعَلِّى لَا يَعْلَمُ إِلَيْ الْمُدِي

( ۳۳\_۵۳ ) اقرأ أواخـــر الأنعام و۲۱۰ في البغرة

(+7)

الطاغوت) مادة الطعبان و داعية الدر و العساد، الآية تبين أن الله لم يترك أمة من يترك أمة من فير أن يرسل فير أن يرسل فيرا رسولا ،

وفى أوائل إبراهيم يبين أن كل رسول كان بلسان قومه حتى تصل الدعوة صحيحة بينة ، ولايكون للماس على الله حجة ، راجع ١٥و٢٥و٢٦ ــ ١٦٥ فى النساء .

كبراؤكا نوايعكون الذين صبراوعا إِن كُنْ لَانْعُلُونَ ۞ مِالْتِنْ فِي وَالْ يُرَوَالْ لِلْهِ اللَّهِ كُرُلْتِ اللَّهِ كُرُلْتِ الْمُ للناس الزلالية ولعله وينسك ورادا أنام الذر مكوو استنايان بخيفافه بهمالارص أوبابهم المتذاب ينحب النفرون الأيامد مرفي عليه فالمربعين الواحد م الْعَوْفِ فَإِنْ رَبِّكُ لَرُوفُ لَيْحَيِّدُ ۞ أُولَّةِ بَرُوْالِكُ مَا خَكُوَّاللّهُ مَى يَنْفَيُّوا فِلْلَهُ عَنِ الْبِينِ وَالسَّيَا إِلَى مِنْ وَالسَّيَا اللهِ وَهُرُدُ خِرُولَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْعُدُمَا فِي السَّمْوَ بِدُومًا فِي الأَرْضِ مِنْ وَابَّهُ وَالمُلْحِكُ ومنة لايست كبرون الاع بخافون ربيد من ويهد ويف فَايَتِي فَأَرْهِبُونِ ۞ وَلَدُ مَا فِي السَّنَّوْبِ وَالأَرْضِ وَلَدُ أَ افعنىرالله تشفون ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن بِعَلَمَهِ فِينَ اللهِ يُسْتَدُادًا لضرفالته تعفرون اذاكنفالضرع عادا بهدنت ركون التكفر واعاة الدنته فرقت نَعْلُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَونَ نَصِيبًا مِثَارَزَهُ

مانزل اليهم)
مانزل اليهم)
من السكتب
السابقة فالقرآن
جامع لهما و داع اليها – راجع القدمة و اقرأ الأنبياء إلى ٢٥ الأنبياء إلى ٢٥ الأنبياء إلى ٢٥ الأنبياء إلى ٢٥ المنتقدة من ٢٤ البنة به ثم افرأ

(٤٩) تعهمك أن السموات مسكونة بعوالم حية ـ انظر الثورى في ٢٩

(٢٥) واصبا ) خالصا ـ اقرأ أوائل الزمر .

(٣٥-٥٥) اقرأ أواخر المنكبوت ثم اقرأ الروم .

لم عَمَاكِتُ مُنْ رُونِ ﴿ وَبِعَالُونِ لِلهِ الْمُنْ سبحف ولمندما بسنايون (٥ وكاذابير احدم بالانتظاري مه ذا وهو كظير ال يتو رئ الفورين سوه ما بشريد أنه عَلَيْمُونَ أَرْدَتُ فِي لِلْرَابِ لَاسًا مَا يَعْكُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لِانْوَمِنُونَ النخرا مَنَا الْمُتَوالِمُ الْمُثَلِّالاً عَلَى وَهُوَ الْعَرَيْرِ الْعَصِيدِينَ ولذبؤا خذان الناس بغلبه مات كاعكيها من دابه ولاح بوجره مالخاجل سننى فإذاجاء أجله ولاستنجرون ساعة ولاستنقاد مون ١٠ وجعالون بدما كردون وبصف السناء الكذب أنك الخسنة الإجر برأن فم الناروان مفرطون قالقه لقذا زسكناال مم من قبلك فرين كمنم الشبطر عسكالهم فهوولنه والنوع وكمئه تذاك السندق وكاانزانا تكالكالمخسلا لنتن لمنه الذي خالفوافيه وهدى ورجمة لفوج بوينو والله أنزل من المستاء ماء فأحسابه الأرض بعد موة

(۷۵-۰٦) اقرأ الزخرف،

( ۱۱ – ۱۹ ) اقرأ أواخس الشورى ثم افرأ الأنعام .

(ه. تر و ۲. تر) اقرأ المؤمنون إلى ۲.۲

ان

(٦٧) مكرا) ماينقع فى الماء من التمر والربيب وكل ما يؤكل من ذات المادة المكرية

كُرُدُ مِنْ مَنْ مُعَالِمُ مُنْ مُرَدُالِ الْمُدُلِكُ لِا رَسْياً إِنَّاللَّهُ عَلَيْهُ فَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ فَصَّالَ جَصْبَكُمْ المُتَاعِدًا وَأَنْ لَا نَعَالُ إِنَّ أَنْ صَوْلًا لِللَّهُ مَنَّالًا عَنِيا مِنْ اللَّهِ مَنَّالًا عَنِيا مِنْ



- (٧٠) اقرأ أوائل الحج ،
  - (۷۱) اقرأ الزخرف .
- (٧٢) أقرأ ١٨٩ في الأمراف .
- (٥٧و٣٧) مثلال يقرران التوحيد لله في انه الرزاق المصرع .

( يأمر العدل وهوعلىصراط مسنقيم ) أي يقول ويعمل تايفول ليكون الميس كمن يعسم العانون لماس وبفول أنا فوق اتفانون لأأخسم له ، ولا يدري على \_ افرا الأحزاب يلي : و لأعراف إلى ١٤٨ والشوري الى آخرها ،

وللدغيب التستوب والارجن وماأمر الساعد الاستار المسراوعوا وتبانانه على شيدير والله اخرجكم من بطون المست كرالاتعك ن شيئا وجعا الكراك وَالْأَبْصَدُ وَالْأَفِدُ لَعَلَّكُ مَنْ كُرُونَ ۞ الرَّرَ وَاللَّالِفَلَةِ و ب في جراك ما سيك من الأله إن ذلك لا ي م يومنون ﴿ وَأَفَدْ جَمَالُكُمْ مِنْ مُونِكُمْ تَكُنَّا وَجَمَالُكُمْ بن خلو دالانعت رُبُو يَانتُ عَافُونَهَا بَوْ مَرْظَعْنِهُ وَيُومِرا قَامَتِهُمُ وم اصوافها وآورارها وأشعارها الثاقة ومتعاالي حين والدجعالك بناخله بالناد وحعالك يزاعالاحك وعِمَا أَكُو مِنْهِ بِهَا بَعْنَ كُو أَكُو وَسَرَ بِهِ إِنْهَا كُو أَلْكُ وَلَكُ اللَّكَ وَاللَّهُ اللَّكَ معتبون ١٥ وإذا والأالد بن ظافرا المتاب الاعتف مرولاه وينظرون ف واذا والدين أسركوا شركاء عنه فالوا

( ۸۲–۲۸ ) اقرأ السجدة إلى ۹ والملك إلى ۲۹ و ۲۱ والأعراف إلى ۲۶ ( ۸۲–۷۸ ) اقرأ النساء إلى ۱ ؛ وأواخر الحج وأو ثل يوسف وأواخرها .

ليه ألفول المحديون ﴿ وَالفَوْالْ اللَّهُ يَوْمَدُ النَّهُ } عَنْهُ مِمَاكَ الوَالِفَ رُونَ ۞ الَّذِينَ لَفَرُوا وَصَدُ وَاعْنَ اللَّهِ مِنْ لَفَرُوا وَصَدُ وَاعْنَ ا الله زدنه عذا بافوق لقد أب ماكانوا يفيدون و ويوم نبعث في كالمناه شهيدًا عَلَيْهِ مِن أَنفيهِ وَوَجِنَا بِكَ شَهِدًا عَلَى لآء و زَلْنَا عَلَيْكَ الْحِسَدَ بَيْنَا لِكُمَّا شِي وَعُدَى وَرَحَا المسلمان هم إن الله مام بالعدل والإخت وإيتا نعاع الغناء والنكر والبغي بعظك لتلك بعُدُ تُوجِيدِهَا وَقَدْ جَعَاتُ اللَّهُ عَلَى حَصَالُ الْأَلْمُ لَعَدُّ المنعلون @ ولا يكونوا كالذنعضب عظام بعدودانك



افرأ الاسراء م المائدة إلى ١٩ (دخلا) مايدخل في الجم وليس منه إفيكون وأسطة لافساده

سالنه ولكر عذاب عطية ١٥ ولات روابع عدائد مت الْمَاعِندَا لَلْهُ مُوَخِيرُ لِكُوان كُنْ تَعْلُونَ ۞ مَاعِندُكُمُ بنقد وماعندالله باف ولغز بن الدين صبروا أجرهم بأخسن كَانُو الْعُمَلُونَ ﴿ مَمْ عَمَا صَنْكُا مِنْ ذَكُراْ وَانْنَى وَهُو من فلنحيد حيوة طب ولع يسهد الجره باحس ماكانوا بَعْسَلُونَ ۞ فَإِذَا قُرَانَ الْفُرْدَا نَ فَأَسْنَعِذُ بِأَلْفَهِ مِنَ النَّهُ عِنَ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عِنْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّالِقُلْعُلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّالِمُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَّى الْ بحبه ١٥ إنه أيسر لد ساطل على لذ بن المنواوع ل ربهم يتوكلون الماسلطندعكالدس بولوند والدس مريد مسركون ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا اللهِ مَحَانَ الْبُوالله أَعْلَمُ عَالِيهُ إِلَّا أَنْكُ مُفَايِّرِ لَا قَالُوالِ غَا أَنْتَ مُفَايِر ال كَذُ عُرِلابِعَهُ إِنَّ ۞ قُلْ زَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَبِكَ بِأَكْنِ لِيُعْتِبُ لَذِينَ امْنُوا وَعُدَى وَيُسْرَى النَّسِلِينَ ۞ وَلَقَدْ نَعَدُا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إغابعيل بشريسان الذي للميدون النواعجيني وهنا يسان عرب بُ بِن ﴿ إِنَّالَا بُومِنُونَ بِنَالِيَا لِلْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمْ ا

(۱۲۱–۱۲۱) راجع ۱۰۱ فالبقرة واقرأ أوائل إبراهيم وأواخريوسف وفعلت ، ثم اقـرا الأنعام

غضب

(۱۰٦) راجع ۲۵٦ و ۱۲ فی البقرة و افرأ النمل الی



إضعارغيرتاع ولاعادفانالله عنفورت عيده ولانعولوا الصِّفُ السِّنْ الْكَذِبُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَى للدالكذ تبازالذ بن بعثرون تكل للدالك ذب لا يفيلون المكان

- (١٠٧) راجع أوائل إبراهيم ..
  - (١٠٨) اقرأ أوائل البقرة .
- (١١٠) من بمدها) ينبدك أن الففران مبنى على هذه الأعمال ــ اقرأ أواخرالفرقان
  - (١١١) اقرأ القيامة .
  - (١١٢ و١١٣) اقرأ أوائل الأنبياء وأواخر هود والقصم .
    - (١١٤-١١١) أقرأ الأنمام.

كُرُونْ ﴿ إِنَّاللَّهُ مَعُ الَّذِينَ التَّقُوا وَالَّذِينَ هُم عَيْنَ وَن ٩

(۱۱۹) راحم ۱۱ و ۱۸ في الناء .

(١٢٠-١٢٠) أقرأ إبراهيم .

(١٢٤) راجع قصة بني إسرائيل في البقرة .

(١٢٥) اقرأ أواخر العنكبوت .

(١٢٧ و ١٢٧) انظر ٣٠ في الأنفال و٠٤ في التوبة وأوائل الدورة الآنية ثم ارجع إلى آل همران في ٤٥ وما قبلها وما بعدها لتمرف سنة الأشتباء في اضطهاد الأنبياء وعناية الله بعباده الداءين إليه .

الأسراء المرى المرى المرى المرى المرى المرى المراء الأسلمان في الطروع في الأسراف والم في المراء في المراء في المراء في المراء في المراء والم في هود والم في هود والم في هود أم تدبر آخر المدن المحر المراء النحل وعلاقته المحر وعلاقته النحل وعلاقته المحر و المحر و

(المسجدالحرام)

الذي له حرمة

يحترم ہا عند

جيم الناس ــ

مِن وَفِي وَكِلانَ وَإِنَّهُ مَنْ مَلْنَامَمُ نُوجِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدَاتُ كُورًا @وقصناً إلى بناسر المفاليك المسادة فالا رَبِينِ وَلَنْعُلُنَ عُلُوا كَيرًا ۞ فَإِذَاجًاءً وَعَذَا وَلِنْهُ مَا بَعَنَا عَلَيْكُ عِبَا وَالْنَاأُولِ مَا سِرِفُ ويدِ فِمَا سُواْ خِلْنَا الدِّيَارِ وَكَانَ مَنْ الْعَنْ الْمُ الْمُحْدِي الْمُحْدِي الْمُورِينِينَ الْمُؤْمِنِ بِنَ الْدِينَ مِنْ الْمُونَ العَنالِعَنالُ أَنْ أَجُرَاكِي وَأَنَّالَا بُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْنَدُنَا لَمُنْ عَذَا بِاللِّمَانَ وَمَدْعُ الْإِنسَانُ بِالنَّيْرِدُ عَامَ وَبِالْحَارِ

راجع ۲۱۷ فی البغرة و ۲۰ فی الحج (المسجد الأنسا) الأبعد مسجد للدینة و و ۲ فی الحج (المسجد الأنسا) الأبعد مسجد للدینة و و تقد بارك حوله فكان للنمي (صلی الله علیه وسلم) هناك ثمرة و قوة و كان بالامراء المنح والنصر فكان كل ذلك من آیات الله انظر ۲۰ فی یسو ۲۰ فی التوبة ثم ارجع الی الاسراء فاقر أ إلی ۲۰ و ۹۳ فی البغرة و قصة موسی فی أواخر السورة و نوح فی سورته ، ومن هذا تنهم العلاقة بین الرسل فی الهجرة والتذكیر بما لا قوه فی سبیل الاصلاح وما أساب أمهم الله الله الشهری ها خرجتهم من دیارهم .

انظر ۲۷ فی الأنبياء . الأنبياء . السرأ أوائل يونس ويس ثم الضامة .

( ١٥ - ١٥ - ١٥ ) افسرأ الأنباء لنعرف النرف كيف خعل أعله يتمقين عن الأمن .

وَكَانَالْإِنَ عَبُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّذِلَ وَالنِّبَارُوَالِتَالُوْ النَّبَارُوَالِتَالُّ فَعَهُ نَا الية ألْتِل وَجَعَلْنَا إِنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلَيْنَعُوا فَصَالَ مِن رَّبّ وللفكو أعدد لينهان والجسات وكأسى فصلت ونصيالا وكالمنت الزمنة عليره وعنقه وغرج لديوه الفيسة كيت يُلْفَكُ مَنْ وَالْ الْوَاحِدَةِ لَكُ فَيْ بِنَعْسِكَ الْيُورِيَّكِيْكَ فَيْ بِنَعْسِكَ الْيُورِيَّكِيْكَ ائة مَن أَهْدُ مَي قَاعًا مَهِ يَدَى لِنَفْيِهُ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِه الولامزدوارره ورراخري وماحينا معايان حيابعث رَسُولًا فَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ مَهُ لِلْ قَرْيَةِ أَمَّرْ فَإِمْ أَعْلَى الْفَصْتُ عُوا فِيهِ ا عَلَيْهَا النَّوْلِ فَدَمَرُنْهَا لَدُمِيرًا فَيَ وَلَوْ هَلَكَ مَا وَلَا اللَّهِ وَلَا مِنْ يَعْدُنُونِ وَكُونِهِ مِنْكُ بِدُنُوبِ عِلَاهِ وَجَدِيلًا يَصِيرًا ۞ مَن كَانَ برمدالعاجاة علااله فيكامان أالم رمد وجعلناله جهت يتسلنا مد و المدحوران وم أزاد الأخر وسكي لمتاسعيد وهوموين فاولتك كالأسعيد منكر راككار يدف الا

(١٨-٢٢) اقرأ إلى ٢٦ ثم افرأ البحل و ٢٠٠٠ في البقرة .



عندل الكبر أحد فك أوك بعنا فلانت المنتأ في ولانتهرهم وَفَالْمُنْمَا قُولًا كُرِيمًا ۞ وَأَخْفِضْ لِمُنْهَاجِنَاعَ الذِّلْ مِنَ الرَّحْسَةِ وقل رَبَارَحَهُ مَا السَّارِ سَانِي صَغِيرًا ۞ رَبِكُ أَعَلَى عَاسَكُ يكران تكونواصنيس فات كالالاؤ بين عنورا ١ الدذا الفري عقه والمنكين وابن النسبيل ولاشيد وتندرا لْبَدِينَ كَانُوْلَا خُوْلَالْسَيْطِينَ وَكَالَالْسَيْطِينَ وَكَالَالْسَيْطُنُ لِرَبِهِ كَفُورًا ١٠ وَإِذَا تَعْرِيضُ عَنْ الْبِينَاءُ رَحْمَهِ مِنْ إِنْكُ رَجُوهَا المُدرِقُولا تَبْسُورًا ١٠ وَلا يَبْعَالِيدُ لا مَعْالِلاً وَلا إِلَا عَنْفِلْ وَلا بسفلها كألكيتط فقعذ ملوما تخسه راي إن ربك بسط الززق كبرا ولانفر بوأال فالناككان فيحشه وساءت ولانستلواالنفس التي حرة الله ألابالحق ومن في للطاوما فقد جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِفِ فَالْفَثْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ١٠

راجع ۲۶ ق راجع ۴۶ ق النساء و۸۴ ق البقرة، واقرأ الأنعام من الأنعام وأواخرالفرقال

(۲۷) احوان الشياطين ) لأنه بخرجون عن حد القصد والاعتدال فيكونون دهاة فساد وتخريب .

(۲۹) يمرفك أن البخيل والمبذر كلاهما يتمدد (ملوما محسورا) والمحسور الذي يقاطعه الناس ويقع في الحسرة والندامة .

(٣٢) اقرأ أوائل النور.

لعَدُ كَانَ مَسْوُلانَ وَأُوفُواالَكِ عَلَا ذَا كِلْتُ وَوَلِي الْ منطام المنتقد ذلك عرواعت أويلا والانتف بْدُ لَكَ بِهِ عِلْ إِنَّ النَّهُ وَالْبَصَةِ وَالْفَوَّا دَكُلًّا وَلَيْكَ كَانَ عَنْ مَنْ وَلانَ وَلا نَفِي عِدُ الارْمِن مَرَ ما إِنْكَ لَنْ عَنْ إِنَّا لَا رَضَ وَلَنْ تَعْلَا أَيْمَالُمُ وَلانَ كُلُّهُ لِكَ كَانَ سَيْنَهُ عِندَرَبِكَ مَكُرُومًا ١٠ زلك مِنَا أُوْ مِنَ لِيَكُ رَبُكَ مِنَ أَلِيكُ وَلَا تَجْعَتُ لَمُعَ اللَّهِ إِلَيْهَا وَاحْرَ فناون عند ملوما متدخورا الفاصف كوريف ما ألبين وَاغْذَ مِنَ لَلْهِ النَّا الْكُولَا مُؤْلُونَ قُولًا عَظِمًا ۞ وَلَقَدْمَ مُرَّفًّا فِهَا الْفَرُ الْإِلْدَ الْحَدُوا وَمَا رَبِدُ مُرْ الا نَفُورًا ١٠ قُلْلُوكًا تَ مَعَهُ وَالْمَهُ حَسَّا مِنْ وَلُونَ إِذَا لَا سَعَوْا الَّهُ وَكَالْمَعُونِ مِسْلِلانَ بحنه وتعالى تعالمه لون علوا كبرا التعولا التعوا السب س ومن فيهن وان من شي إلا بسبم نعد والكي لانفع مون نَدُكَ ازْجَلِهُ عَنُورًا ۞ وَإِذَا قَرَأْنَا لَقُرُا لَ جَعَلْنَا

(۴۵) تأویلا) ما لا وطاقبة راجع ولاقی النها، واقرأ یوسف واقرأ یوسف و ۶۶ – ۲۶ فی الکهف.

معور كسيلان وفالواأءذاك أعظما ورفت أوقا بدائ فا و واحمارة أوحد بدأ اوخلفا منا لادبها وسيلة الهاوافرب ويرحون رحمله وعافون عَذَابَهُ إِنْ عَذَابَ رَبَالَ كَانَ عَذُورَانَ وَإِنْ مِنْ وَيَدَ إِلا نَعْنَ مهلك هاقبل وماليتيا أومعد بوهاعذا بأشد بكاكان ذلك

(£ v)

لا يمي ما يقول القسرآن الذي المسلمين ينقلون في كتبهم أن الني سحر بناء

علىحديث رواء

اليم - ود ، ك

ينقل النصارى فى كتبهم أن المسبح صلب بنا، على رواية اليهود أيضا .

(٥٥) زبورا) ملكاء راجع ١٦٢ في البقرة .

(٧٥) الوسيلة) الحاجة، راجع ٣٥ في المائدة وانرأ أواخر الأعراف لنهم أن المرء لا ينفمه إلا عمله ، وأن ما يناديهم من دون الله ويتخذهم شفعاء عندالله لا يملكون شيئا ولا ينفعونه بشيء .

كنب منظوران ومامنعناأن زسا بالاكتالا ثَذَتِ بِهَا ٱلْأُولُونَ وَءَاتَنَا ثُودَالْنَافَةُ مُبْصِرَةً فَعَلَلُوا بِهَا وَمَا رُسِلَ الْاينتِ إِلا يَعْزِيفًا ۞ وَإِذْ فَلْنَالِكَ إِنَّ رَبِّكَ عَامَا بِالنَّاسِ وماجعكنا الزنا الني ريك الإفت المناس والشيء الملعون عُنُوانِ وَعُو فِهِمْ فَمَا رَبِدُ مِرَ الأَصْعَبُ نَاكِيرًا ۞ وَادْ فَلْنَا الْلَكَيْكُا المجدوالادم فتجدوا الالبلية فالعاسعد لرخلف طبال قَالَادَ مِنْكُ مَنْدًا لَذِي حَكْرَمْتَ عَلَى لَهِ الْخَرْسُ إِلَى يُومِ الْعَيْكَةِ خَنِكُ وَرَبُنُهُ إِلاَ فِكُ لِلاَنِ قَالَادَ هَبُ مُنْ سَعَكُ مِنْ مُ قَالَ جهنة خاوصة وزمن استلف منه بعسونك واجلت تكني وبخياك ورجلك وشاركه فالامول والاولاد وعده ومابعده الشقط الاعسروراهات عِبَادِي لَذَ لَكَ عَلَيْهِ سُلُولَ \* وَكُونَ مِنْ لَكَ وَكُلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه برجيكم الفلك في التحريك عنوام ن مسلمة إذ كان بمرجيما ١ لبراغ مستدوكا بالان كالمنت وكالألاث وكالأنام فيسق

(۵۹) مبعمرة) انظر ۱۳ في الألى، ثم انظر الشمس

ام

(-7) الرؤيا) افرأ الفنح إلى ٢٧ ـ آخرها ( نشجرة الملمونة ) شجرة الزفوم ، اقرأ أوائل الصافات لتعرف أوصافها . ( ١٣ـ - ٢٥) اقرأ السكهف إلى ٥٠ ( ٢٦ ـ - ٢٥) اقرأ السكهف إلى ٥٠ ( ٢٠ ـ - ٢٠) اقرأ الجائية والانسان .



بى ادم و حلنه سيف البرواليخ و و دساء ميرا عُمَّى وَأَصَالُ سَبِالأَ وَإِن كَا دُوالْبَعْنِينُونَكُ عَلَالَةِ يَأُوحَيَّ النِّكُ لِنَا رَيَّ عَلَيْنَا عَبْرُ وَاذَالا عَدُولَ خَلِياً لا ۞ وَلُولا أَنْ بَنْسَاكُ نَدُمَ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ عَيْهُ وَصَعْفَ الْمَابِ لَوْ لَا يَجِدُلُكُ عَلَيْ الصِّيرَانَ وَان كا دُوا مفرونك مرالارمس لوجوك مناواذالا بلبكون خلف بلان سُنَةً مَن قَدْ أَرْسَكُنَا مَنِكَانًا مِن لَنَا وَكُلُكُ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَحْدُكُ الغرجي الأمشبونا ﴿ وَمِنَ الْسَالِ فَهُجُدُهِ بِإِفَاهُ لَكَ عَنَىٰ نَيْعَنَكُ رَبُّكُ مَنَامًا يَحْمُودًا ۞ وَقُلْ رَبُّا دُخِلْنِي مُدْخَلَ ميدن وأخرجني فوسر صدق وأجعك المي وأدنك سلطنا نصيرا

افرأ من أول السورة ، ثم السورة ، ثم النصارة ، ثم النصارة والقسلة والقسدة والقسدة والقسدة على العداب على المسنة كا المسنة كا المسنة كا المسنة كا المسنة حلى المسنة ساء في المسنة ساء في

1 1

(٧٦ - ١) اقرأ إبراهيم إلى ١٢ و ١٤ ثم اقرأ المزمل والضحى والتمرح ، وهناك تعرف المنام المحمود بأنه رفع الذكر ، وتخليد السيرة الحسنة ، ثم راجع ٢٠ افي النساء لتنهم أن تحديد أوقات الصلاة هنا خاص لا يتعارض مع اللاد المختلفة المواقع .

 $(\lambda - \lambda )$ اقسرا الأنباء إلى ۱۸ و فصلت 01-22 41 \_ آخرعا . (A &) افي ألقرة إلى Asterat وأستعبد من مذا أنالانان يتنسكل عا ینمو ده و بتری عليه ۽ وقمه تكون وحهته التي بنوجه إليها و يوليها نفسه .

ليطا كارزهوقا وتدرام مُؤَانُ مَا هُوَ شِفًا أُورَجَاءً لِلْهُ مِنْ وَلا رَبْدَا اطْلَامِ وَالاَخْتَارِ ۞ وَإِذَا أَنْعَكُنَا عَلَى الْإِنْسِنَ أَعْرَضَ وَنَا عِجَانِيةً وَإِذَامَتُ النَّنْ كَانَ بنُومًا ١٠ قَارِحُ أَنْعُمَا عَالِمُ الْكَالِيهِ فَرَكُمُ أَعْلَى مُواَعَدَى سبلان وتنفلونك عزالاويج فلالروح منامرك ومااويت مِ الْعِيلِ إلا فَلِيلًا فَ وَلَمِن شِينَ النَّذَ عَبَنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَّيْكَ لَا لَا عَبِدُ لَكَ بِهِ عَكِنَا وَكِ الْآنِ الْآرَاتُ مِنْ اللَّهِ إِنْ فَضَلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كِيرَانَ قَالِمِنَ الْمُعَيْلِ الْاسْرُ وَالْحِنْ عَلَى الْوَالِيثِ إِمَّا وَالْحِنْ عَلَى الْمُوالِيثِ إِمَّا وَالْمِنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِلْ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل له ، اللا يَا وَلَ يَعْلَمُ وَلَوْكَ الْمُصَاهُ وَلَوْكَ الْمُعَضِّهُ وَلَوْكَ وَلَعْلَمُ صرِّفنَا لِلنَّاسِ فِي مَنْ الفرِّهُ إِن مِن حَسَالِمَا إِنَّ الْكُنْرُ السَّاسِ الاكفورا ال وقالوال بومن الدَّ عن بعولنام الأرص بنديا ١ أوكو ولل بعنه وريضا وسن فلي الانهار خاللا العالم العالم ال وتتقط النسباة كما وعن مائا كتفاأو بأن إلله والمائكه الفنك حتى الزل علنا وعنبا نفر و والسبعان ربي مساكت الا بدرات لا ومامن والناس إن ومن الذعاء والمدن الآن الوا

است

(ه ١ ١ ـ ١ ) يفيدك ان عالم الروح يحتاج إلى العلم "كثير الموصول إليه ، فالهنس ، وقد سمى القرآن روحا لأن فيه حياة للناس ، فندبر أول النحل ، وكيف جاءت هذه الآية هنا وسط الكلام عن الفرآن ( أو ترقى فى السماء ) هذا هو المراج الذي يقولون عليه وهو من طلبات الحصوم المعاندين ، والله أنكره عليه ، وأعهم . أن الرسول ما بعث طيارا ، ولاجارا \_ اقرأ أول السورة ثم اقرأ الكيف والفرقان والفصص .

( ۱۰۰–۹٦) اقسراً الأنعام ويس .



(1.1)

مسعورا) هذا شأن المعاندين المعلج في كل زمات يرمويه تارة بأنهساحر يؤثرعلي الناس

(ا) دلك جرّاؤه ما نَهُ وكُفُّ واتُ للكايف عون منبوران فأزاد أن بسنفر مرزالا ومن معد جميعا ا وقلنا و نابعيد لين استاه بالسكنوا الارصر فإذابتاء وغدالا خراجت الجرانيفاق وبالخ أزك

و يظهر لهم الباطل حقا ، و يرمونه تارة أخرى بأنه مسحور ومجنون مخرف يأتى بنير المعقول و هكذا يتناقضون فيها يرمونه به ، و يضطر بون فيها يأخذونه عليه ، والدرض أنهم يريدون تحويل الناس عنه حتى لا تظهر دعوته فتزلزل سلطتهم الاستبدادية و تسوى بينهم و بين غير م ـ راجع ٧٤ وأواخر الذاريات وأوائل النمل والأنبياء .

وَمَا أَرْكُلْنَكُ الْمُعَيْدُ وَلَا يَرْبَرُ الْ وَفُرُافَا فَرَعْنَ لِيَعْنَ أَهْ عِلَى النَّاسِ عَلَى الْمُكُ وَنَوَ لَكُنْ الْمَرْبِ الْمَرْفِي الْمِيْدُ الْمُولِيةِ عَالَى لِلْمَا فَوَالْمُولِيةِ عَالَى لِلْمَا فَالْمَالُولِيَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِينَ الْمُلَالُولِينَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدِينَ الْمُتَعْنَ وَيَعْرُ اللَّهِ الْمُؤْلُولِ وَيَعْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولِ وَيَعْرُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ وَيَرْبِ لَهُ مُرْحُتُ وَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولِ وَيَعْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ وَيَرْبِ لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ



بِسُ لِلْهِ الْوَصِّ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُونَ الْخَذْ لِلْهِ الْهِ مَا أَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال بين لك أن أهسل العام ع الدين يخضعون لآيات الله ويعماون بها . ويعماون بها . دعائك )

(۱-۸) افسراً أوائل الأنمسة وأواخرها ، وأوائل الثمراء وف و د ۲ مى يونس و ۲۷ فى

السجدة ، ثم ارجع إلى الاسراء فاقرأ إلى ٠ ؛ و١ ؛

صعدائم زا ۞ أمرحسنا فأصعنا الكنف والرقيد م والنتاع الأوكالفت إلى أحكمف فقالوار تناانا وَرُدُ نَاهُمُ هُدِّي ﴿ وَرَبِعُلْنَا تَا فِلُو بِهِ وَإِذْ فَامُوافِنَا

عثل فك جده النصب قوة الاعان في الدان الدان الذي الذي الذي الذي الدين الذي الدين الذي الذي كان من

(+1-1)

( فضربنا على -اذائهم ) أى لم

من أخبار الناس

لانقطاعهم عنها (الشمس) يريك ان الكهف كان صالحًا للحياة بدخول الشمس فيـــه ( من يهدى الله ـــ ومن يضلل ) راجع ٩٧ في الاسراء و١٧٨ في الأنعام ..

أيمته فالقابأ منه كزليت فالواليت إذما وتعصر ارد اعلى المنت فابعنو الحادك بورقك فادة لابنع أربراتنا العدان بعب واعلى في ترجوك أو يعبدو كوفي مِلْنِهِ وَلَنْ نُعَيِّلُهُ اذا أَيْمًا ۞ وَكُذَ الدَّاعَةُ مِنَا عَلَيْهِ ما اان وعدالله مي وازانكاعد لارت مها إذ منزعون بم وأن الواابنوا على وينك الربعة أعاريه والالدين عباية ا أَحَدًا ١٠ وَلَا لَعُولَ لِشَاعً إِن فَاعِلْ ذَاكَ عَدًا ١٤ إِذَا نَ بَنَّاء أَلَادُ وَاذْكُرُرُ بَكَ إِذَا لِيَسِنْ وَقُلْعَسَىٰ أَنْهُ لِيَرِيرِ لِلْ فَرْبُ مِنْ عَسْفًا رَضَعُان وَلَيْنُوا فِي كُفِيفِهِ مُثَلَثَ مِا تَدِيسِينَ وَأَزْدَادُ وَأَيْسُعًا ١٠

(NA) في حلة رنودهم وعدهالحالة وما ( ونقلمهم ) حركتهدالحوية ( وكام -- ) طالته هذه تنعم والمعاونة على المديد الذي يعيشون منه .

(۱۹) يوم) من أيامهم المقدرة بعرفهم وموقع أرضهم (بورنكم) عملتكم. (۱۹) إلى اعلم أنك لا تقول ولا تفعل إلا بما يشاء الله لك من القوة والاستعداد فاذكر ربك عندكل فول وفعل شكرا له والنجاء إليه ليسهل لك الطربق الأقرب \_ اقرأ المدثر إلى ٥٥و٦، والتكوير إلى ٧٧و٢،

(٢٥) ولبئوا) يرجع لقول المختلفين ( وازدادوا ) أى المهم يختلفون فى عددهم ومدة لبئهم . 241

(۲۸و۲۲) اقرأ الأنعام إلى ۲۵ و ۵۲ ثم افرأ هبس.

(۲۹) راجے ۲۵۶ فی البترہ . (کالمیسل) الزیت فی حالہ الزیت فی حالہ فی المادن ، انظر المادن ، انظر المادن ، انظر

واقرأ الرحمن.

واضرن كمندمنالا زجكين بحكانا الاخدم كالجنتين واعتب وحففت ها عنا وجعلنا بنيه ما زرعا وكلنا الجنان الناكلها طلامِنهُ شَنِاً وَجُرَّا خِلَالَكَ الْهَالَ وَكُالَ لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّ

(٣٠) بفيطك أن الأجر على الاحسان في العمل لا على العمل المجرد، اقرأ الدحل إلى ٩٧ واتمان إلى ٢٢ والذاريات إلى ١٦ وما بعدها . (٣١) اترأ الحج إلى ٢٣ ثم الرحمن والانسان .

لألنفسه قال مَاأَظْرُ أَنْ لَيَدَ مَانُومًا مِنْ اللَّهِ وَمَالَّا فَالْمُ أَنْ لَيْهِ وَمَا مُمْ مِي نَفَاعَهُ أَرْبُ لَكُ رَجَالُانَ لَجَالُانَ الْمُعَالَّةُ وَاللّهُ اشرك بربخ احداق وكؤلا إذ دخلت بخنك فلت ماشاة إلابالله إن زيانا أقل ينك مالا ووكنا الا فعنها ين خيرًا في تعنيك و خرساً عليها عليها أعيرًا المسكما أويضبك مآوهك غورافل سننطبة إلله وماكان منصرا ١٠٠٥ منالك الوك

( • ٤ ـ ـ ۽ ٤ ) اقرأ العلم .

( ۵٤–۵۰ ) اقرأ يونس إلى ٤٢ والزمرالي ٢١ ـ آخرها

املا

مَاعَكُمُ أَوَاحًا مِنْ إِوَلَا يَظُولُ رَبُكُ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكُنْ إِحْدُهُ لبن عَضْمُان وَتُو مُرْتَعُولُ مَا دُواسْرَكَ الْأِنْ رَعْتُ عَدُ هُا وَيُسْتَعِمُ الْمُدُورَجِعَكَا الْمُدُورَجِعَكَا اللَّهُ مُولِفًا ١ لنا رَفَظُنُواانَهُ مُوَافِعُومَا وَلَرْيَجِدُواعَنَهَا مَصْرِفًا و وَلَقَدُ صَرَفَا فِي هَذَا الْعَرُ الْ لِلنَّايِسِ مِنْ كُلِّمَنْ لَوَكَا زَالْانْكُ

المستكبرين من المن من المن من المستكبرين من المستدة عمد المستدة عمد المستدة عمد المستداء المس

مَايَنِي وَمَا أَنْدُرُوا هَــزُ وَاق وَمَنْ أَطْلَا مِنْ دُكِي رَبَّالِيت رَبِّ فأغرص بمنها وتستى ماقدت بدأه الأجعلنا على فلوبهم أجه يعنيه وق اذا مروفرا والاندعه الحالمة وقا والاندعاد إِذَا اللَّهُ وَرَبُكُ الْعَسَاءُ وَدُو الرَّحْسَةِ لَوْ يُوَاجِدُ هُ مِمَا كُسِّبُوا المجنَّا لَمُ الْعَذَاتِ بَالِمُ مُ مُوعِدُ أَنْ يَجِدُ وَأَمِنْ دُونِهِ مَوْمِلانَ وَبِلَّكَ الذ تا فلك ما فالما وجعلنا إلى وعدا و وادفاك موسى لفِكُ لأأبر مُحتى بلغ بحدة الفرين أو أمصني حصبا ١ فكالمنا بختم بيهمانساء تهافا غندسيله وألغ متركان فلناجا وزاقال لفتند الناغداة نالفذلفينا مرتفرة عَنا نَصَالَ قَالَ أَوْتَ إِذَا وَتَا إِلَا لَصَيْرَ : فَا فَي نَسَكُ الْمُونَ وماانك نيد إداك بطن أنادك وأغذك سيله في عَمَا اللَّهُ وَالْ وَالْكُ مَا حَيَّا مَعِي فَأَرْتَمَّا عَلَى ءَانَا رِهِمَا قَصَصَا ١

(۳۰)
الفتاه ) خادمه
(حقبا ) مدة
من السنين .
الفهدر أنهما )
الما البحر لما
انسياه وأهملاه
انسياه وأهملاه
(نصبا ) تعبا
الماكنا نمبأن
الماكنا نمبأن

(إمرا) منكرا أول مرة .



( ۲۹ و ۸۰ ) تعبدك هماند النصان قديرى الانسان قديرى الشنىء منكرا

امرا القال قال قاين البعث في الانتشالي عن عنى عنى عدد الك من لِنُوْقِ أَهُ لَمَا لَقَدْ جِنْكَ شَيْنًا إِمْرَاقَ قَالَ أَوْ أَوْلَ الْوَالْوَ لَنَ سَنْعَلِيهُ مين منزا الاتواخدي عانب في ولا رهمين مرامي عدر @فَأَنْطُلُمُنَاحَيًٰ ذَالِعِياعُكُمُ الْفَيَاعُكُمُ الْفَصَّلَةُ فَالْأَفْتَكُ نَفْسَازُكِتْ عَمْرُنَفُ لِتَدْجِنُ شَنَّا بَكُ اللَّهِ وَالْ إِنَّالُوا لِلْ الْمُأْوَا لِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِعَى مَا لَا صَالَالُ عَن مَن يَعْدُهَا فَلا صَاحِبُهُ فَالْأَلُ مِن لَدُن عَذَرًا ١٥ فَأَنْطَلَقَا حَتَى ذَا انْتَا أَهُلُ فِي رَبُّهُ اسْتَظْعُ الْمُلَّمَا فأبواان بضيفوهما فوجداف كإحدارا يربدان بقص فأقام لاستن لفادن عليه الجران فالمعذاف راق مبني وبنيك أوما مآلات علع عَلَن صَبِّرُا ۞ أَمَا الشَّفَ مُعَالَى أَمَا الشَّفَ مُعَالَى الْعَالِينَ فَكَا كان بَعْمُلُونَ فِي الْحَدِّ فِالْرَدِينَ الْأَعِبَ الرَّكَانَ وَرَاءً مُعْمَى لِكُ سنينه عصبان وأماالعكم فكالأبواء مومنين رُمِعَهُمَا طُلُعُكُنَا وَكُفُرًا ۞ فَأَرَّدُنَا أَنْ سِبْدِ لَمُسْمَارَتُهُ مِنْدُرْكُوهُ وَأُورِبُرُحُمَا ۞ وَأَمَا الْجِدَارُفَكَ الْأَلْفَالْمُهُمِنَ

ولكن لايملم أن صاحبه معذور فى فعله ، والواجب أنه لا يكت على ذلك حتى يعرفه كا فعل موسى ، كما أن الواجب على المنكرعليه أن يبين المقصود من فعله ليزيل الشك كما فعل عبد الله ، و تأخذ من هذه القصة قاعدة \_ فعل أخف الضررين للخلاص من أثقلهما

لواعلك منه ذكر الأمكالة فيالا ر كانتي إسسان فاشع مسان حتى إذا بله معرب تنكمه وحدها تغرب في تدين حيثه ووجد عندها فوما فلنابذا بتناوينه وسناه قالما يكنى فيدرن فأعبون بقوو

( 41-14) قصة عثل لك وفضل الله عي تسخير الأساب الموصلة إلىذلك الشمس)منتهي ملسمكه موس أنه كان عدودا بالماء لتسوله (وحدها تغرب في عين حية أو حامية .

( مطلع الشب ) منهى ملكه من العرق ( سترا ) يخدل أنه الليل الذي يستر الناس من الشب بمني أنهم كانوا في الجهات التي يبتى فيها النهار مدة كبيرة من السنة \_ فقد جعل الله الليل لباسا \_ افظر ٧٤ في الفرفان و ١٠ و ١١ في النبأ ، ويحتمل أنه الثوب بمعنى انهم عرايا متوحشون ، ولا مانع من الجمع بن المعنين نتدمر ( يأجوج ومأجوج ) اسم للامم المدوحشة الهمجية التي تعيش بالغارات والسطو ( زبر الحديد ) قطعه الغليظة .

مرالصدفين قالانفؤا حتى إذا جعسك أراقال الوفي فسرغ عليه قِطْرُانَ فِنَا أَسْطَلْعُوا أَنْ يَعْلَمُ وَوْمَا أَسْنَطَلْعُوالَدُ نَسْبًا ١٠ قال هذا رجمة من رك فإذا جاءً وعدر بجعكاد دكاء وكان وعد صور خعنه ممان وعرسناجه وتوميد الكيرين عرص فتألذين كانتا غينه فيغطاوع ذكرى وكانوا لايتبطيعون المناه أغيس لذرك والربغيذ واعبادي من دويا وليا إِنَّا عَنْدُنَا جَهَنَّةُ لِلْكُنْفِرِ مِنْ زُلَانَ قُلْمَا لَذَيْ حَصَّدُ بِالْأَخْسَرِ مِنْ عُمَالُانِ ٱلَّذِينَ صَلَّتَ عَيْمَا وَيَأْكِيُّوا إِلَّا ذَنْكِ الْرَهْرِ عِنْكُ وَأَلَّهُمْ مُ عب ونصفا اوليك الدين كفروا بالتي ربه والتاب عَ إِنَّ فَالْ نِنْ لِمُ لَا يُوْرَالِعَبْ مُورَالْعَبْ مُورِنا ۞ ذَلِكَ جَزَا وَهُمْ الاستعون عنها بحولات قالوكان المعربدا كالكلات ربى لنفيد النوان المناه ال بَثَرُمِينُكُمُ وَوَيَ إِلَا أَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدْ فَنَ كَانَ مُرْجُوا

(قطرا) ذاك النحاس وبذلك واحدة وهبذا بدلك على قوة المناعــة في ذلك الزمان وهي في كل زورن علامة الحشارة وأساسالرقاني المالك والدول وهي التي تنقذ الوحشية وتقبها ويلات الهمجة فافهم البير في عرش هيده النصة الحيونة

( يومئذ يتوج في بمن ) أى يوم دك السد ، وقد حدثت زلازل ، وماجت أم في أم ، اقرأ الأنبياء إلى ١٦٠ و ١٧ والغرض أن الناس إذا لم يمشوا على سنن الله ، وبأخذوا بأسباب الرق صدمته الوحشية وغارت عليهم الهمجية ، ورجموا القهقرى وذلوا بالفوشى وسوء النظام .

(۱۱۰-۱۰۰) اقرأ ق إلى ۲۲ ـ آخرها ولقمان إلى ۲۷ ـ آخرها ، ثم أوائل قصلت وأواخر الأنبياء . المنة السائرة في

ن در رخت ربل عبد و رحك مان إذ نادي بديد خفيان قال رئياني وهز العظم منى وأضنعا الأأثر بث اولاالا مدُ عَالِمُكَ رَبِّ شَيْقِيًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُ الْوَالِيْمِنُ وَلَا يَ وَكَانِكَ الْرَالِ عَاقِرَا فَهُتُ مِي لِلَّهُ مَكَ وَلِيَّا ۞ يَرِينَيْ وَبَرِثُ مِنَ اللَّهُ عَوْبَ وَأَ رَبْرَمِينَا ۞يْزَكِرِيَّاإِنَا بْسِرْكَ بِعَلْمُ سَمِدْ يَحْيَارُ عِعْمَالُهُ مِنْ قِبُلُ بِمِينًا ۞ قَالَ رَبِنَا نَ يَكُونُ لِي عَلَيْمٌ وَكَانِيا مُرَايِد عَامِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِرْعِينَا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى مَيْنُ وَقَدْ خَافَنْكَ مِنْ مِنْ إِذَا لَا ثَنْكَ اللهِ عَالَ رَبَّ الْمُعَكِلِيِّ القائلة ألا تعسك إلى الله المائيات المائية المائية على المائية على المائية الم المراب فأوحى ليعزأن سجوابك وعشيا الدين كَتُنْبَ مِعْوَ وَوَ الْبُنَاهُ الْحُكُرُ صِبِيًّا ۞ وَحَنَانَا مِنَ الْدُنَّا وَزُكُو وَكَانَ نَقِينًا ۞ وَرَابُو الدَّيْدِ وَلَا يَعْضَانَ

(۱) راجــــ أول البقرة . (ه) الموالي ) ولاة

(وليا) للامر

(٣) من آل يعقوب) بين الحمك، والامامة (ردنيا )كنير الرضا محبوبا ، وإنّ ولى الأمر إذا لم يكن تنبوبا تختل ولايته ويضطرب أمره .

(١٠و٠١) قال كذلك ) مثل ما أخبرتك \_ يأتيك الملام ، ولسكن كيف يأتيك \_ هذا من شأن ربك . ( ألا تكام الناس ) لأن السكوت به تمكير واستمداد ، والقصة فى الأنبياء تربك أنه أصلح عقم امرأته ، ذ ية الله فى مجىء الغلام لم تخالف سننه فى نظام الناسل والزوجية . راجم آل عمران .

ونمثل) يفهمك ونمثل) يفهمك أنهارؤيا تمثيلية وبشارة روحية استنكرت لما طراعلى فكرها أن الولد يأتيها من غير السبب المعروف راجع المعروف راجع الروم من عرائيا

مِ دُونِهِ مُحِمَاناً فَأَرْسَلْنا إِنْهَا رُوحَنا فَمُتَا لَمَا بَضَرَاسُونا ۞ قَالَىٰ إِنَّا عُودُ بِالْحَمْنِ مِنْ لَا إِنْ كُنْ نَقِيبًا ۞ قَالَ الْمُقَاآنَا وَمَنُوكَ بلالأمت آلاع أسكا ركي تا قال قال أن تكون لمع ك ويمست بينه وكزال بغينان فالكذيك فالرزبك هوعل عب لنفكة الذكاس ورخة وكأوكانا مرامقينا الأفتكنه فأسنتذب بدمكانا فيسنان فأجآء هاالخاص البجذع المغتلة لَكُنتُ مِنْ قَبُ إِمَاناً وَكُنْ نَسُما مِنْ مِنْ اللَّهِ فَادْتُهَا مِنْ عَنِيهُ وفرى الدعمار الماعلى سراا وفرى الداعد والفاله الخنيان فكا وأشرر وقرى عينا فإت مَنْ الْوَرِيَّا وَمَا خُدَهُ مُرُونَ مَا كَانَا بُولِدًا مُرَاسُوهِ وَمَا كَانَتُ أمَلِ مِنا ١٥ فَأَنَّا رَبَّاكُ وَالْوَاكِينَ كُلُّمْ مَن كَانَ فِي الْمُدِصِّبِنَا الأنعندالله ماللني المستناد وجعلن بنا ووجعلن مباركا

(۲۲و۲۲) اختصار في التمبير لا بموق دور الحمل الطبيعي ، والمفصود أن مريم أصابها ما يعديب النساء ـ لجأت عند الوضع المل جذع النخلة لتستند عليه ، وتحنت لو ماتت قبل أن تذوق آلام الولادة ، فلم يكن عبى ابن الله ، ولم تخرج أمه ولا هو عن دائرة البشرية . (۲٤ ـ ۳۰) فاداها) الروح السابق (سريا) نهرا (تحمله) على ما يحمل عليه المسافر ومنه تفهم أنها كانت وسياحة طويلة ، راجع ۹۲ في التوية و ۷۰ في الاسراء و ۲۶۸ في البقرة (كان في المهد صببا) أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا في الاسراء وينها أا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام ،

إِن مَاكِنُ وَأُوصِنِي بِالصَّاوِ وَوَالَّذِي وَالْرَكُو وَمَادُمَّتُ حَيَّانَ وَيَرْأَ بولدن ولايغعلن جيارا شفيان والتكن على وروادست ويؤر أموت ويؤر أبعث عناك ذلك عيسكي بن مريم فو ل المح الدّى بيه يُمْرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَخِذُ مِنْ وَلَدِسُخِفَهُ إِذَا لَصَّى أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَدُوكُونَ فَكُونُ ﴿ وَإِنَّا فَذَ رَبِّي وَرَبُّمْ فَأَعْدُونُ عَناصِرٌ ظُلْ مُسْتَقِيدٌ ﴿ فَأَخَلُفَ الْأَحْرَابِ مِن يَنِهِ مُولِلْ للدن كفرواس مسديو معطيد السمع بهم وابعيز يؤم بَاتُونَنَالَكِ إِلْفَالِمُونَالِيَوْرَفِي صَكَلًا مِينِ۞ وَأَنْذِرُهُمْ يؤم الحسر إد فينك الأمروه من عفلة ومرالا يؤمنون الا عَنْ رَبِّ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَأَذَكُرُ فِي الْكِحَابِ الزيد الله كانصد بعانب الأبال إد فاللابد يتأب لر تعبد مالانسم ولا بصرولا بعني عنال شيا الآنان بالد قاء ي مِنَ أَمِهِ إِمَّا أَلِكُ فَالْبِغِينَ أَمَّا لِكُ فَالْبِغِينَ أَصْدِلَ صَرَطَا سَوِيًا ۞ يَأْبُ لَانْعُبُدِ النَّ مَلْ النَّالْ مَلْ صَالَ اللَّهُ مِنْ عَصِياً ۞ يَا بَالِحُافُ أن تَسَلَّكُ عَذَا بِشِي الْحَمْنُ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلَيَا فَ قَالَ رَاغِبُ

انظر ۱۰۱ ق انظر ۱۰۱ ق الأنمام وافرأ آل عمرات نصنها الأول ثم البغرة ۲۰۳ و ما والزخرف إلى والأنبياء إلى والأنبياء إلى بعسسدها والمؤمنون إلى بعسسدها والمؤمنون إلى بعسدها ما و ۲ و وما والمؤمنون إلى بعسدها المائدة كلها .

<sup>(؛؛)</sup> يريك أن طاعة الشيطان عبادة له ، راجع الفائحة واعلم أن الشيطان كل من يشط عن نظام الله ويدعو إلى مخالفته ، اقرأ إلى ٦٨ (٤٥) وليا ) تواليه وتصاحبه .

(۲۱) حفیا ) معتنیا باکرامی والحفاوة بی .

( o Y )

اقرأ القمس .

(32)

ترى آبة صدقه فى قصب ذبحه فى الصافات .

وَمَانَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوارَ بِي عَنْ يَاكَ أَكُونَ بِدُعَاءِ نن شَفِيًّا ﴾ فَكَا أَعْ فَرَكُ مُ وَمَا يَعْهُ دُونَ مِن دُونَ اللَّهِ وَحَيَّا لَهُ مَعَقَ رَبِعَ فُولِ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَيَا اللَّهُ وَوَهَبَا لَمُ مِن رَّحَيْنَا وَجَعَلْنَا الم الكان صدق علدان وأذكر في السي تنب موسمًا بَهُ كَاتَ عُكُما وتحان رسولًا بَينا ٥ وَنَدَيْنَهُ مِنْ الْطُورِ الْأَبْنِ وَقُرْبُكُ عَيالَ وَوَهِ مِنَالَهُ مِن رَحْبَنَا أَخَاهُ مَن وَرَبِينَا ١٠ وادكر في الكياسم بالمنا كان صاد ق الوعد وكان رسولا بَ اللَّهُ وَكَانَ مَا مُرْأَهُ لَهُ بِٱلصَّلَوْءِ وَٱلزَّكُوْءِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مُرْضِيان وَأَدْكُرُ فِالْكِنْبِ دِرِبِسَ لَهُ كَانْ صِدْبِعًا بِيانَ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ إِنْفَ كَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِلَّهُ مَنْ مُدَنَّا وَاجْلَدَنَّا إِذَا مُنْ لِمَا لَهِ وَالنَّالَ مِنْ وَالْمُعَلَّا وَكِيَّانَ المناع المناعوا المكافة والمتعوا المتعوية وفيلفون عبا الامن اب وامن وعب اصلحا فأوليك لدخلون أبحنة ولايظلون شنائ جسنت عدد البي وعد



(٧٥) راجع ١٥٨ في النداء.

(۸۸) راجم الأنعام إلى ٩٠ وأواخر الاسراء ، وانهم أنه يدعونا لأت نقندى بالأنبياء ، فتخضم لآيانه وتتأثر بها .

(٩٠و٠٦) يفيدك أن من يحافظ على الصاوات تعظم صلته بالله فلا يكون عبدا للتمهوات راجع ١٤٤ و ٨٢ في طه و ٨٠ في الكهف .

مَا بَيْنَ أَيْدِ يَنَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ زُبُكَ نَبَيْنَا ١ بْنَالْتَمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا أَيْنَهُ مَا أَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِيكَ لِهِ عَانِعَكُ لَدُسِينَانَ وَيَعْوُلُ الْإِنْكُنَ أَوْ ذَا مَا مِنْ لَسَوْفَ أَخْرَجُ يفَيْنُ خِيرٌ مَقَامًا وَأَحْدُ يَدِيًا ۞ وَكُواْهُلَكُمَا فَيْكُهُ المُحْسَنُ أَنْنَا وَرِبًا ۞ قُلْمَنَ كَانَ فِي الصَّلَا فَالْمَدُدُلَّهُ لَخُنْ مَنَّا تَحْيَاذَا رَأَوُا مَا يُوعَدُونَا مَّا أَلْتَنَا سِكَا مَا أَلْتُنَا الْكَاعَة

( ۱۱ – ۱۹ ) وما وما تنخذ منازلنا ، هذا قول أهل الما بربك بربيه و تقديره للعامل الما ين \_ للعامل المن م الأعراف ، ثم الرام ع في الرا

الذين

(٢٦ و ٢٧) راجع الاسان.

(٦٨) راجع ١٤ في البنرة .

(٧١و٧١) أقرأ الأنبياء إلى ٩٩و٩٩ ـ آخرها ، وهود مثلها ، ثم أرجع إلى مريم فاقرأ إلى ٨٦ وما بعدها إلى آخر الــورة .

. لمن ( لا الله ( ۲۲ )

(٧٤) ورثية) منظرا .

(٧٦) اقدرأ الأنعام لتمرف الهداية والضلالة ، ثم راجع ٨٤ في الكيف .

اظَلَةُ ٱلغَيْبَ أَمِ الْغَنَدُ عِنْدَ الزَّمْنِ عَهُدًا ۞ كَلَاسَنَّكُ مُا يَعُولُا وَيُمُذُلُهُ مِنَ الْعَنَابِ مَنَا ۞ وَبُرِينُهُ مَا يَعْوُلُ وَيَأْنِينَا فَرُدَا۞ وَاغْفَذُو وَيَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ دَالْ الْمِرْ أَنَّا أَرْسَانَا الْنَصْعَلِينَ عَلَيْ عَلَى الْمُسْتَعَلِينَ عَلَيْ عَلَ تُؤَرُّهُ وَأَذَاكَ فَلَا تَعِيكُ إِعَلَيْهِ مَا أَعَالَهُ مَا أَعَالُهُ مُعَدَّاكُ وَعَلَى إِعَالَهُ مَا لَمَا ۞ لَعَدْ جَنْءُ مِنْ مُنْ الْمَا ۞ لَحَكَ ادُالْتَمُونَ تُ المَناق وَكُلُهُ وَالله يَوْ وَالْفِينَة فَرُدًا ۞ إِنَّالَا بِنَامَنُوا وَعَسَالُوا الفناحان تبعكا كمنوالنحان وذاه فإنمايت رناه بليسانك في مدالنف بن وتندر بدقوم الذا ١٥ وكرا هلك المائه

(٧٧\_-٨٠) المرأ الكهف من ٢٢ والنجم إلى ١ ٤

(۱۸ ـ ۸۱) بریك بهذا أن من الناس من یعبد غیرالله باتخاذهم شفعاء البه وسیکفر الشفعاء بن یستشفه و نهم و بکو تون ضدهم ، و سیأتی کل امری الی الله بمفرده لیس معه شفیع و لا نصیر غیر عمله الذی یذهب به الی النمیم أو الجمیم ، واجع ۱۸ ـ ۸۲ عنا و ۶ ۲ فی البقرة ثم افرأ الزخرف ،

(٩٨ و ٩٨) راجع ٤٠٤ في البقرة ، واقرأ الدخال إلى آخرها .



فَأَخُلُهُ مَعَلَىٰ لَا إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ مِلْوَى ۞ وَأَنَا أَخُدُرُنُكَ فَأَسْبَهُ

لِمَا يُوحَىٰ ١٤ إِنَّ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَلِكُا أَلَّلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا

اللَّا الْمُعَامَةُ وَالْمُدَ أَخْفِهَا الْمُعْرَى كُلُ الْعَيْسِ عَالَتُعَى ١

مَلابَعُدُ لَكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِن بِهَا وَآتَتُ عَوْلُ فَتَ رُدُي ٥

وَمَا لِلَّالَ بِمَينِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِي عَصَاتَ أَنْوَ حَفَّوْا عَلَيْهُ

(المرش) المك لتدبير الأمرة اقرأختام النوبة وأوائل يونس

واهش

(٩-٩٩) اقرأ النصص والأعراف .

(٥١) أخفيها) أزيل خفاءها فأجليها تدبر ١٨٧ في الأعراف .

(١٦) تدبر ٢٨ في الـكهف ( فتردى ) فتسفل ، اقرأ الصافات إلى ٦ ه ثم اقرأ التين

( ۲۳–۱۹ ) تدبر معناها فی القصص والتمل

(۲۸و۲۸) فسسرها فی القصص بقوله (وأخی،هارون هو أفصح منی لمانا .

( ۲۹ و ۱۰ و ۱۰ التسلمانون الصندوق الذي يحفظ ويصون داجع ۲۶۸ في البقدرة ، وافرأ النفصيل في الغصص .

القنها فإذا هي تحيَّةُ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ مُذَهِ كَا وَلَا فَفَتْ كَنْعِيدُ هَا بيرتها الأولين وأصف تدك النجاعك تعريج بيضاء عَيْرِسُوِّهِ وَاللَّهُ أَخْرَىٰ ١٠ لِيزِيكَ مِنْ الْيَيْنَا الْصَعْبِرَى ١٥ ادْعَبُ لَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْغَىٰ۞ قَالَ رَبِنَا شَرَحُ لِيصَدُرِى ۞ وَلِيَرَسُولِ مْرِي ١٥ وَآحُلُ مُقَدَّةً مِن لِينَانِ ١٥ يَفْ عَهُواْ قَوْلِ ١٥ وَأَجْعَلُ لَم وَذِيرًا مِنْ أَهْلِي هَزُونَا فِي الشَّدُدُيدِ الْزِينَ ﴿ وَأَنْبِرِكُ مُ في أُمْرِي لَكُاكُونَ سَبِعَالَ كَيْثِيرَانَ وَنَذَكُ رَلْدَكَيْدًا إِلَا أَلْكُ كُنْ بِكَا بصيرا فالقداويب شؤلا ينموسى وكفدمت اعكنا مرة اُخْرَىٰ ۞إِذَ أَوْحَيْنَا إِنَّا مِلْ مَا يُوحَىٰ۞ أَنِا قَذِيدِهِ فِي السَّايُونِ مَكُلُّا دُلُّكُ مُعَلِّمَ نَكُمُ لُلُهُ وَيَجَعَنَكُ إِلَيَّا مُلَكِّ كُنْفَتُرْعَيُنُهُ